

### ١ \_ البُعْد الآخر ...

احتضنت (سلوی) ابنتها (نشوی) فی حرارة، و تحسّست شعرها فی حنان، وهی تقول لزوجها الرائد (نور):

ــ انظر كم ئمت ( نشوى ) يا ( نور ) .. إنها تبدو فاتنة في عامها التاسع .

ابتسم ( نور ) ، وهو يقول :

- هذا صحیح . . لقد أدهشنی ذلك التحوُّل فی شكلها ، بعد عودتنا من ( أرغوران ) (\*) .

ضحکت (نشوی)، وهی تقول:

هذا طبیعی یا آبی ، بعد أن تغیّبتها عنّی عامین كاملین .
 عادت ( سلوی ) تتحسّس شعر ابنتها فی حنان ، وهی نول :

- إننا لم نشعر بذلك يابنتى الحبيبة ، لقد تغيّبنا فى ( أرغوران ) ثلاثة أسابيع فحسب ، ولم أتصوَّر أبدًا أن هذه المدة تساوى عامين على كوكب الأرض .

(\*) راجع قصة ( جحيم أرغوران ) .. المفامرة رقم (٥٩) .



ابتسم (نور) ، وقال وهو يتأمَّل ابنته في حنان :

ابنا اليوم في (أرغوران) يساوى يومًا أرضيًّا تقريبًا الشوى ) ، ولكن السفينة الفضائية التي كنا نستقلها ، في رحلتي الذهاب والعودة ، كانت تنطلق بسرعة تفُوق سرعة الضوء ... وطبقًا لنظرية النسبية للعالم (ألبرت أينشتين) ، فالسفر بتلك السرعات الفائقة يجعل الزمن يتقلَّص و .... قاطعته ابنته في مرح :

\_ والكتلة تتزايد ، والحجم ينقص .. إننا ندرس ذلك في المدرسة يا أبي .

ضحك (نور)، وهو يقول:

ــ معذرة .. لم أنتبه إلى ذلك ، فلقد كنا ندرس ذلك في المرحلة الثانوية في عصري .

ابتسمت (سلوی) ، وهی تقول :

ـــ العلم يتقدَّم دومًا يا ( نور ) ، ولكنك تتحدَّث على نحو يجعلنى أشعر وكأننا قد أصبحنا شيوخا .

ضحك فى مرح ، على حين سألته ابنته فى اهتمام : ـ هل يَغْنِى هذا أن أبنائى قد يدرسون النظرية النسبية فى مرحلة الحضانة ؟

تبادل نظرة مرحة مع (سلوى)، وابتسم وهو يقول:

- من يدرى يا بنيّتى ؟.. قد لا يدرسونها على الإطلاق،

الّا كنظرية أثرية قديمة.

سألته ابنته في شغف :

- هل يتقدُّم العلم بسرعة إلى هذا الحدّ ؟ لوَّح ( نور ) بكفّه ، قائلًا :

- بل أسرع ثما نتصور يا (نشوى) .. لقد غادرنا أنا وأمك ، و (رمزى) و (محمود) كوكب الأرض عام ألفين وثمانية ، وحينا عدنا إليه كانت نتيجته تشير إلى عام ألفين وعشرة .. وعلى الرغم من أن فترة غيابنا لاتتجاوز العامين ، إلا أننا بذلنا جهدًا للتكينُف مع ذلك التقدُّم العلمي المذهل ، الذي حدث في هذين العامين .

ثم تطلّع إلى ساعته ، وهو يستطرد فى اهتمام : ـــ مثل كَوْن ( مشيرة ) زوجة ( رمزى ) ، قد أصبحت رئيسة لصحيفة ( أنباء الفيديو ) .

ضحکت (سلوی)، وهی تقول:

نهض ( نور ) ، وهو يقول :

— لأن ( مشيرة ) ستجرى حديثًا هامًّا بعد أقل من ساعة ، مع عالم مصرى معروف ، يقول إن لديه كشفًا مذهلا ، ولقد دعتنا لحضور اللقاء .

هتفت ( سلوی ) فی اهتام :

- يا إلهى !!.. هذا صحيح .. كدت أنسى . ثم مالت نحو (نشوى) ، قائلة :

\_ ستكونين وحدك يا (نشوى) ، وأريد منك أن تستذكرى دروسك على جهاز الكمبيوتر الحاص بك ، والآ .....

قاطعتها (نشوى) ضاحكة:

\_ والا أشاهد الهولوڤيزيون ، إلا فى أوقات الفراغ ، وألا أمارس ألعاب الهولوڤيديو .. حسنًا يا أمى .. لقد حفظت ذلك .

داعبت شعر ابنتها ، ونهضت وهى تقول :

- حسنًا أيّتها المتحدلقة ، حافظى على التعليمات إذن ،
ما دمت تحفظينها ، وسأحاول أنا ووالدك ألا نتغيّب كثيرًا .
ولكنها لم تحفظ وعدها ، فقد تغيّبت هى و ( نور ) كثيرًا .
في عالم آخر ..

\* \* \*

تنحنحت (مشيرة محفوظ) في اهتمام ، وهي تختبر صوتها في أجهزة التسجيل المجسّم ، قبل بدء اللقاء ، على حين وقف (نور) و (سلوى) و (رمزى) و (محمود) يتأمّلون العالم المصرى ، الدكتور (فؤاد منصور) ، الذى انهمك في إرشاد معاونيه ، وهم يدفعون جسمًا مسطّحًا ، مغطّى برداء سميك ، إلى منتصف القاعة ، التي اختارها لتسجيل اللقاء ، وابتسم (رمزى) ، وهو يقول :

\_ عجيب !!.. هذا الكشف العظيم يبدو لى أشبه بلوحة عاديّة .

هزّت ( سلوی ) کتفیها ، وهی تقول :

\_ لا تتسرَّع في الحكم على الأشياء يا ( رمزى ) ، فقد يكون ذلك الكشف مذهلًا فعلًا .

مطَّ شفتيه دون أن يجيب ، والتفت إلى زوجته ( مشيرة ) ، التي اتجهت نحو الدكتور ( فؤاد ) ، وأشارت إلى الجهاز المغطَّى ، قائلة :

\_ هل يمكننا رؤية الجهاز الآن ؟ أجابها الدكتور ( فؤاد ) في صرامة : \_ كلا .. ليس قبل بدء التسجيل .

عقدت ( مشيرة ) حاجبيها ، وهي تقول في حزم : ـ لاحظ أننا سنذيع البرنامج على الهواء مباشرة ، وأيّة أخطاء قد تغنى ....

قاطعها الدكتور ( فؤاد ) في حزم :

\_ لن تحدث أيَّة أخطاء .

مطّت ( مشيرة ) شفتها السفلى فى غضب ، ثم استدارت إلى معاونها ، قائلة فى حِدّة :

\_ هيًا .. سنبدأ البث .

غمرت الأضواء القاعة على الفور ، وساد الصمت التام ، ثم أشار مخرج البرنامج ، معلنًا بدء البث ، فرسمت ( مشيرة ) على شفتيها ابتسامة جذّابة ، وهي تقول :

\_ سيّداتى آنساتى سادتى .. موعدكم الآن مع برنامجكم ( العلم الحديث ) .. وسنلتقى اليوم مع الدكتور ( فؤاد منصور ) ؛ ليعلن عن كشفه الجديد .

لم تكد تتوقّف حتى بدأ الدكتور ( فؤاد ) حديثه على الفور ، قائلًا :

- نظریتی تقول إنه هناك عشرات العوالم ، التی تتعایش معنا ، وتحتل نفس الفضاء الذی يحتله عالمنا ، ولكننا لا نشعر بتلك العوالم ، ولا تشعر هی بنا ؛ لأن كلا منّا يحيا في ذبذبة مختلفة .

سألته ( مشيرة ) في اهتمام :

\_ ما الذي يَعْنِيه ذلك بالضبط يا دكتور ( فؤاد ) ؟ عدُّل منظاره الطُّبِيُّ ، وهو يجيب في انفعال :

\_ هل تعلمين لماذا لا نرى الأشعة دون الحمراء ، أو فوق البنفسجية ؟. إننا نعجز عن ذلك ؛ لأن طولهما الموجئ يزيد أو ينقص عن الطول الموجئ الذى ترصده أعيننا .. هذه هى نفس نظرية الذبذبة المختلفة .. إننا نرى ونشعر بكل الأجسام الماديّة في عالمنا ، لأنها تشترك جميعها في ذبذبة متقاربة .. أما لو زادت هذه الذبذبة ، أو نقصت كثيرًا ، فلن نرى الأشياء ، أو نسمع بها ، أو حتى نحستها ؛ لأنها \_ باختصار \_ ستفقد طبيعتها الماذيّة بالنسبة لنا و ....

استوقفته ( مشيرة ) ، وهي تسأله في دهشة :

— لحظة يا دكتور ( فؤاد ) .. هل تغنى أننا لو جعلنا ذبذبة جسد رجل ما ، تصل إلى ذبذبة أعلى أو أقل تما يمكننا الشعور به ، فإن هذا الرجل يختفى ؟

هزُّ رأسه نفيًا ، وهو يقول .

\_ لن يختفى ، ولكنه سينتقل إلى بُغد آخر ، يكون فيه مرئيًا ماديًّا ، أمَّا في عالمنا فهو سيفقد كيانه المادِّى تمامًا ، وهو لن

يرانا ، كما أننا لن نواه .. باختصار ، سيبدو كأنه قد انتقل بغتة إلى عالم آخر .. ولكن ....

صمت لحظة عند تلك النقطة ، ثما جعل المشاهدين في كل أنحاء البلاد يتلهّفون لسماع استطراده ، قبل أن يتابع : 

- ولكننا لم نجر تجاربنا بعد على الأجسام الحيّة ، ولسنا 
ندرى تأثير التغيّر المفاجئ في الذبذبة عليها .

هزّت ( مشيرة ) رأسها في خيرة ، وهي تغمغم في ربية : ـ هذا الأمريدو لي عجيبًا ومخيفًا في الوقت ذاته يا دكتور ( فؤاد ) .

هزّ الدكتور ( فؤاد ) كتفيه ، وهو يقول في بساطة : لهذا ؟.. إن العلم يقول إننا لو وضعنا شخصًا ما ، داخل حجرة مغلقة ، وغمرنا تلك الحجرة بالأشعة دون الحمراء . وأطلقنا فيها صفيرًا عاليًا ، من ذبذبة فوق صوتية ، فإن الحجرة ستبدو له مظلمة صامتة ، على الرغم من أنها ليست كذلك أبدًا ، ولكن عدم شعوره بما حوله لا يَعْنِي عدم وجوده .

ثم أشار إلى معاونيه ، فنزعوا الغطاء عن جهازه ، وشعرت ( مشيرة ) ، وشعر ملايين المشاهدين بخيبة أمل ، حينا رأوًا ذلك الجهاز ، الذي كان عبارة عن إطار مستطيل ، مفرَّغ من

الداخل ، يمتلئ بالأزرار والمؤشرات ، فغمغمت ( مشيرة ) في إحباط :

\_ أهذا هو الكشف العظيم ؟

عقد الدكتور ( فؤاد ) حاجبيه ، وهو يقول فى حِدَّة : ـــ هذا الإطار البسيط الذى ترينه ، هو أول جهاز فى العالم لتبديل الذبذبة ، وفتح ثغرة بين بعدنا وأى بُعد آخر .

ثم اتجه نحو الإطار في عصبيّة ، وضغط بضعة أزرار في إطاره بعشوائية ، وهو يستطرد :

\_ ويمكنكم رؤية تجربة واضحة .

ابتعد عن الجهاز ، الذى ظلَّ ساكنًا لحظة ، ثم امتلاً الفراغ الداخلي له بشرارات كهربية متطايرة ، قبل أن تبدو داخله زهرة جميلة ضخمة ، يبلغ طولها مترًا كاملًا ، ويصل حجمها إلى حجم صبى صغير ، وهتف الدكتور ( فؤاد ) :

\_ انظروا .. ها هي ذي صورة من بعد آخر .

غمغمت (مشيرة) في ربية:

\_ ولكنها تبدو لى مجرَّد صورة هولو جرافية مكبُّرة يا دكتور ( فؤاد ) .

هتف الدكتور ( فؤاد ) في سخط :

تردّدت ( سلوى ) لحظة ، ثم أجابت وهي تتطلّع إلى صورة الزهرة الضخمة :

\_ إن ما ذكره الدكتور ( فؤاد ) منطقى للغاية و ....
لم يسمع ( نور ) باقى عبارتها ، فقد تعلَّق بصره بمصباح ضخم ثقيل ، فقد توازنه بغتة ، وهوَى فى خطَّ مستقيم ، نحو رأس ( سلوى ) مباشرة ..

وصرخ (نور) في جزع:

\_ ابتعدى يا ( سلوى ) .

ثم اندفع بأقصى سرعة نحو زوجته ، وأحاط جسدها بذراعيه ، واندفع الاثنان نحو فراغ الإطار ..

وتألق المكان كله ببريق رهيب ، وارتج الإطار في قوّة ، وتصاعدت أبخرة كثيفة من أزراره ، وصرخ جميع من بالقاعة ، وملايين المشاهدين ، الذين تابعوا المشهد على الهواء مباشرة ... ثم هدأ كل شيء فجأة ، واختفت صورة الزهرة الضخمة من الإطار ...

واختفی کذلك ( نور ) و ( سلوی ) ... اختفیا تمامًا ..

\* \* \*

— صورة هولوجرافية ؟!.. أبعد سنوات من الجهد والعمل ، تقولين إنها مجرَّد صورة هولوجرافية ؟

ارتبكت ( مشيرة ) لغضبه ، ولم تجد وسيلة لتغيير مجرى الحديث ، الذى يُبَثُ على الهواء مباشرة ، سوى أن التفتت إلى حيث يقف ( نور ) ورفاقه ، قائلة في سرعة :

- من حُسن الحظ أنها نستضيف الليلة المهندسة ( سلوى ) ، خبيرة الاتصالات والتبع ، ويمكنها أن تُذلِيَ برأيها في هذا الكشف .

ارتبکت (سلوی) ، وغمغمت :

— ( نور ) !.. إن ( مشيرة ) تورَّطنى فى الأمر .. لست مستعدة لمناقشة هذا الآن .

ابتسم ( نور ) ، وهو يقول :

ــ أنت مستعدة دومًا يا زوجتي العزيزة .

عقدت حاجبها فى ضيق ، ثم حسمت أمرها ، واتجهت إلى حيث ( مشيرة ) والدكتور ( فؤاد ) ، ولم تكد صورتها تظهر على شاشات الهولوفزيون ، حتى سألتها ( مشيرة ) فى اهتمام : — هل ترين هذا الكشف ممكنا ؟

# ٢ \_ عالم العمالقة ..

آلام رهيبة ، تلك التي شعر بها ( نور ) و ( سلوى ) ، حينا عَبَرا ذلك الإطار ...

كل خليَّة من خلاياهما صرخت في ألم ..

كل قطرة دم في عروقهما انتفضت في عذاب ..

كل فكرة ، أو ذكرى ، تجمّدت ، وتحوّلت إلى هباء منثور ، وسط ظلام دامس ..

وفجأة .. انتهى كل شيء ، وثهَاوَى جسداهما ، وارتطما بأرض ليَّنة .. ثم غابا عن الوعى تمامًا ..

لم يدركل منهما كم غاب عن الوعى ، إلّا أنهما حينا استيقظا ، كانت الشمس قد غربت على التو ، مخلّفة شفقًا متلوّلًا رائعًا ، وظلالًا ضخمة رهيبة ..

وغمغمت (سلوى) في ألم وخوف:

\_ ماذا حدث ؟.. أين نحن يا ( نور ) ؟

تطلّع إلى الأزهار الضخمة ، التي تحيط بهم ، والتي يبلغ طول الواحدة منها ما يقرب من المتر ، قبل أن يغمغم في توثّر : \_\_\_ يلوح لى أننا قد انتقلنا إلى ذلك البُعد الآخر ، الذي



ثم اندفع بأقصى سرعة نحو زوجته وأحاط جسدها بذراعيه ، واندفع الاثنان نحو فراغ الإطار ..

كان الدكتور ( فؤاد ) يتحدَّث عنه يا ( سلوى ) . اتسعت عيناها في ذُعر ، وهي تغمغم في ارتياع : - بُغُد آخر ؟!

وتطلّعت بدورها إلى الأزهار الضخمة ، ثم غمغمت في توثّر بالغ :

- يا إلهى !!.. يبدو أن هذا صحيح يا ( نور ) !! رَانَ عليهما صمت مشوب بتوثّر بالغ ، وهما يفحصان ببصريهما عصوفهما ..

كان كل شيء يبدو ضخمًا ، عملاقًا ..

الأزهار لا يقلّ طولها عن المتر ..

أوراقها تبلغ نصف هذا الطول تقريبًا ..

حتى الرمال والحصى .. كلها بالغة الضخامة ..

وارتجف صوت ( سلوی ) ، وهی تغمغم فی رُغب :

- ( نور ) ٠٠٠ كم يبلغ حجم مخلوقات هذا البُقد ؟

ربَّت على كتفها ، محاولًا تهدئتها ، وهو يقول :

ربَّمَا لا توجد هنا أيَّة مخلوقات يَاعزيزتي ... لعلَّ هذا البعد كله نباتي و ....

بتر عبارته بغتة ، وهو يحدّق في نقطة ما خلفها ، واتسعت

عيناه على نحو أثار ذُغرها ، وجعلها تلتفت في سرعة إلى حيث ينظر ...

وانتفض جسد ( سلوی ) فی رُغب ، وانطلقت من حلقها شهقة مختنقة ، وجحظت عیناها فی ارتباع ، وخفق قلبها فی فزع ، وهی تحدّق فیما رآه ( نور ) ..

ومن العجيب أن ما وقعت عليه عيونها ، وما أثار كل هذه الانفعالات في أعماقها ، كان مجرَّد قِطَ ..

قِط في حجم خرتيت هائل ..

لم يكد ( نور ) و ( سلوى ) يختفيان بغتة ، داخل قاعة التصوير ، حتى هوى ذلك المصباح الضخم ، الذى كان سيسقط على رأس ( سلوى ) ، فوق إطار الدكتور ( فؤاد ) ، وشق قائمه العلوى إلى نصفين ، فتهاوَى الإطار كله أرضا ، وقفزت من أجزائه المحطّمة شرارات كهربية مخيفة ، لم تلبث أن خبت ، مع اشتعال النيران في أجزاء الإطار ..

واندفع الجميع ، وعلى رأسهم ( رمزى ) و ( محمود ) ، يطفئون النيران المشتعلة ، على حين تسمَّر الدكتور ( فؤاد ) و ( مشيرة ) في مكانيهما ، حتى خبَت النيران ووقف الجميع \_ أنا عالم ، ولست مُنجِّمًا .. ثم إننى لم أكن أتوقَّع حدوث أى إرسال إلى ذلك البُعد الآخر ، الذى اخترته عشوائيًا . صاح ( رمزى ) فى غضب ، وهو يجذبه إليه مرَّة أخرى فى عنف :

\_ أيها الحقير ..

استوقفه ( محمود ) ، وهو يهتف في توثُّر :

- كفى يا (رمزى) .. إننا لن ننجز شيئا بتلك الوسيلة .
التفت إليه (رمزى) في حِدَّة ، وبدا لحظة أنه سينفجر في
وجهه أيضًا ، إلا أن عقله لم يلبث أن احتل مركز الصدارة وسط
انفعالاته ، فلانت ملائحه ، وترك سترة الدكتور ( فؤاد ) ،
وهو يفمغم :

\_ أنت على حقى ..

ربّت (محمود) على كتفه فى تعاطف، واندفعت (مشيرة) نحوه، فى محاولة لتهدئة انفعالاته، على حين التفت (مشيرة) إلى الدكتور (فؤاد)، يسأله فى اهتمام مشوب بالقلق:

قُلُ لَى يَادَكُتُور ( فَوَاد ) ، مَا الاحتمالات العلمية لما أصاب ( نور ) و ( سلوى ) ؟

تردُّد الدكتور ( فؤاد ) لحظة ، ثم غمغم :

تردُّد الدكتور ( فؤاد ) لحظة ، ثم غمغم :

يتطلّعون فى ذُهول إلى أجزاء الإطار المحطّم، قبل أن ينتزع (رمزى) نفسه من ذلك الذهول، ويندفع نحو الدكتور (فؤاد)، ويجذبه من سترته فى عنف، صائحا: — أين (نور) و (سلوى) ؟.. إلى أين أرسلهما إطارك

تخلّص الدكتور ( فؤاد ) من قبضتى ( رمزى ) فى حدّة ، وتراجع فى فزع ، وهو يهتف :

- لت أدرى .. لت أدرى .

جذبه ( رمزی ) من سترته مرَّة أخری فی عنف ، وهو يصيح فی غضب :

- ماذا تغنى بأنك لست تدرى بحق السماء ؟.. إنك أنت صاحب ذلك الكشف ، وأنت وحدك تعلم ماذا حدث لهما !..

أفاقت ( مشيرة ) من ذهولها في تلك اللحظة ، فصاحت في عصبية :

\_ أوقفوا البت .

تنبه معاونوها إلى أنهم ما زالوا ينتُون كل ما بحدث على الهواء ، فأسرعوا يُوقفون البَثّ ، ثم التفتوا إلى الدكتور ( فؤاد ) ، الذي بدا شديد العصبيّة ، وهو يهتف :

- إن مهمة إطارى هى تبديل الذبذبة داخله ، بحيث تلامم ذبذبة أى بُعْد آخر أختاره .. وفي تجاربي المعملية ، كنت أنجح في نقل المواد الصلبة من عالمنا إلى أى بُعد مخالف ، دون أن يصيبها أدنى تلف .

سأله (محمود) في قلق:

سلوی قد انتقلا إلى بغد
 آخر ؟

تردُّد مرَّة أخرى ، ثم هزَّ كتفيه مغمغمًا :

\_ هذا احتمال قائم .

عقد (رمزى) حاجبيه ، وهو يسأله في حِدَّة :

- ماذا تغنى بأنه احتمال قائم ؟. إن إجابة عالم مثلك ، على مثل هذا السؤال ، ينبغى أن تكون محدودة بـ ( نعم ) أو ( لا )

طال تردُّده هذه المرَّة ، وهو ينقَّل بصره بين الوجوه ، قبل أن يغمغم :

ف الواقع .. لقد أجرينا بعض التجارب على الكائنات
 أغنى حيوانات التجارب بالطبع و ....
 قاطعه ( رمزى ) فى انفعال :

\_ وهل كانت تنتقل إلى البُعد الآخر سالمة ؟ غمغم الدكتور ( فؤاد ) فى خفوت : \_ نعم .. ولكن ....

صاح به رمحمود)، وقد فقد سیطرته علی أعصابه بدوره:

\_ ولكن ماذا ؟

أطلُّ الفَزَع من عينى الدكتور ( فؤاد ) ، وهو يجيب في فَهُوت :

\_ ولكن أجسادها كانت تنهار فجأة ، داخل ذلك البُعد الجديد و ....

وخفض رأسه ، وهو يستطرد في مرارة : \_ وتموت ..

\* \* \*

تراجع (نور) و (سلوی،) أمام تلك الهِرَّة العملاقة ، التى راحَت ترمقهما بعينيها الواسعتين فى حَذَر وفُضول ، وتمدّ مخالبها نحوهما ، وكأنما تحاول اختبار ردود أفعالها ، كما تفعل مع أى فأر صغير ، وغمغمت (سلوی) فى ارتباع ، وهى تحدّق فى أنياب الهِرَّة الضخمة :

\_ إنها ستلتهمنا يا ( نور ) .. إنها تتعامل معنا كما لو كنا شران .

استل ( نور ) مسدّسه اللّيزرى، وهو يقول في صرامة : \_\_ سنثبت لها أننا لسنا كذلك يا ( سلوى ) .

وصوَّب مسدَّسه نحو رأس الهِرَّة ، ثم أطلق أشعته ، فتراجعت الهُرَّة فى فَزَع ، وهى تُمُوء فى ألم ، بعد أن اخترقت الأشعة أذنها ، وثقبتها .. وعادت تتطلَّع إلى (نور) و(سلوى) فى غضب ، وهى تُزَمْجر فى توثَر ، ثم تراجعت بعَجُنْهِ هَا وأبرزت مخالبها ، وفتحت فكَيها ، فصرخت (سلوى) :

\_ إنها ستقض علينا يا ( نور ) .

ولكن ( تور ) أطلق أشعته اللّيزريَّة مرَّة .. ومرَّة .. ومرَّات ..

وانتفض جسد الهِرَّة في ألم ، بعد أن اخترقت الأشعة جمجمتها ، وأذابت خلايا مخها .. وهوَت جثة هامدة ، مثيرة عاصفة من الحصى والغبّار في وجهى ( نور ) و ( سلوى ) ، اللذين سقطا أرضا ، وظلًا ساكنين حتى هدأ كل شيء ..

ونهض (نور) ، وهو ينفض عشرات الحصّى الصغير عن جسده ، وعاون زوجته على النهوض ، وهي تهتف في ألم : \_\_ لقد انتقلنا إلى عالم من العمالقة يا (نور) .. إننا لن ننجو أبدًا .

احتضنها في حنان ، محاولًا امتصاص انفعالها ، وهو يربّت على رأسها مغمغمًا :

\_ لقد نحضنا ما هو أكثر هولًا من هذا يا عزيزتى ، وكما نجونا سابقًا ، سننجو هذه المرَّة باذن الله .

بكت ( سلوى ) في حوارة ، وهي تقول :

\_ ولكننا هذه المرَّة مجرَّد أقرام، في عالم من العمالقة يا ( نور )، لا نملك حَوْلًا ولاقُوَّة .

عقد ( نور ) حاجيه ، وهو يقول في حزم :

القوَّة لا تقاس بالحجم يا عزيزتى ، فالفيروس كائن بالغ الدَقَة ، لم يُمْكِنَا رؤيته ، أو دراسته ، إلا بعد اختراع المجاهر الإليكترونية ، والأيونية .. وعلى الرغم من ذلك ، فقد هزم الجبابرة والعظماء ، على مر التاريخ والعصور .

غمغمت (سلوی) فی مرارة:

\_ الفيروس يملك خواص ووسائل فعّالة يا ( نور ) ... أمَّا نحن ....

قاطعها ( نور ) فی حزم :

\_ نحن غلك الحزم والإرادة والعقل.

صاحت (سلوی) فی عصبیة:

\_ وهل تظن أن هذا العالم لا يحوى سوى الزُّهور والقِطط فحسب ؟.. ألم يخطر ببالك أنه يحوِى مخلوقات عاقلة مثلنا ، ولكنها أكبر حجمًا و .....

قاطعها ( نور ) محاولًا بتُّ الطُّمَانينة في قلبها :

ــ هذا لم يثبت بعد يا عزيزتي و .....

لم يتم عبارته هذه المرّة ..

- اجرى يا ( سلوى ) .

ليس لأنها قاطعته ، ولكن لأن قدمًا بشرية هائلة حطّت إلى جوارهما في اللحظة ذاتها ، وغمرهما ظلَّ ضخم رهيب ، جعلهما يرفعان رأسيهما إلى أعلى ، ويتطلّعان في ذُغر إلى وجه بَشَرِى لطفلة صغيرة ، في حجم بناية ضخمة ، تتطلّع إليهما في دهشة ، ثم تنحني ، وتمدّ نحوهما يدًا في حجم فيل ضخم . . صاح (نور) ، وهو يجذب زوجته في قوّة :

انطلقا يَعْدُوَان في ذُغر ، وسط الأزهار العملاقة ، إلا أن الطفلة الضخمة خطت خطوة واحدة ، واعترضت طريقهما

بقدمها ، ثم انحنت فى سرعة ، وأمسكت ( سلوى ) بقبضتها اليمنى ، فصرخ ( نور ) فى ألم ومرارة :

\_ كلا .. ليس (سلوى) .. ليس (سلوى) .

ولم يقاوم حينها انحنت الفتاة ، وأمسكته بيُسراها ، ورفعته

إلى عينيها ، وهي تبتسم في فرح طفولي ..

في أرض العمالقة ..

ثم ألقته الطفلة العملاقة في جيب ثوبها ، وألقت خلفه ( سلوى ) ، وارتطم الاثنان ببعضهما البعض ، وأظلمت الدنيا أمامهما ، ثم غابا عن الوعى ..

\* \* \*



### ٣ \_ اللُّعبة ..

« دعونا نستعرض الأمر في هدوء ومنطقية أيها السادة .. » ..

بذل ( محمود ) جهدًا كبيرًا لينطق تلك العبارة فى نبرات هادئة ، محاولًا امتصاص التوثر الذى يملأ المكان ، قبل أن يستطرد ، موجهًا حديثه إلى الدكتور ( فؤاد ) :

\_ سنفترض أن ( نور ) و ( سلوى ) قد انتقلا إلى بُغد آخر بالفعل ، وأنهما قد بلغاه سالمين ...

السؤال الآن هو : كيف يمكننا إعادتهما إلى هنا ؟ هزَّ الدكتور ( فؤاد ) رأسه في أسف ، وهو يغمغم : ــ هذا مستحيل منطقيًّا وعمليًّا .

عقد (رمزی) حاجبیه، وهمّ بالصّیاح فی وجه الدکتور (فؤاد)، فأسرع (محمود) یقول :

\_ لقد علَّمتنا تجاربنا السَّابقة أنه لا وجود للمستحيل يا دكتور ( فؤاد ) ، وأنه ليس من الضرورى أن تضمن النصر .. المهم أن تسعى إليه بكل ما تملك من قوَّة ، ثم تترك النهاية لله ( سبحانه وتعالى ) وحُده .



واعترضت طريقهما بقدمها ، ثم انحنت في سرعة ، وأمسكت ( سلوى ) بقبضتها اليمنى ..

هزُّ الدكتور ( فؤاد ) كتفيه ، وهو يقول :

هذا صحيح ، ولكن عودتهما إلى هنا تحتاج إلى مجموعة شروط معقدة .

سأله (رمزى) في حِدّة:

\_ مثل ماذا ؟

أشار الدكتور ( فؤاد ) إلى الإطار المحطّم ، وهو يقول :

\_ لايد من صنع إطار آخر أولا .

أجابه ( محمود ) في حماس :

- أعطنا التصميمات النهائية ، وأنا أضمن لك أن يجنّد الدكتور ( عبد الله ) ، مدير مركز الأبحاث ، التابع لإدارة المحابرات العلمية المصرية ، كل رجاله ؛ لصنع إطار آخر ، فى أقصر وقت ممكن .

بدا الاهتمام على وجه الدكتور ( فؤاد ) ، وهو يقول : - ثم إنه علينا أن نعرف تردُّد ذبذبة ذلك البُعد الآخر ، الذى اخترته عشوائيًّا .

عضت ( مشيرة ) في حماس :

\_ ليس هذا بالأمر العسير ، فالبرنامج مسجّل ، ويمكننا إعادة البّت ، ومعرفة ترتيب الأزرار التي ضغطتها .

\_ ما هي ؟

فتح شفتيه وكأنه يهم بالإجابة في حماس ، ثم لم يلبث أن عقد حاجبيه ، مغمغمًا في تردُد :

\_ كلا .. هذا مستحيل تقريبًا .

هتف ( رمزى ) في عصبية :

\_ أخبرنا أوَّلًا ما هي تلك النقطة ، ثم نرى ما إذا كانت مستحيلة أم لا .

تردُّد الدكتور ( فؤاد ) لحظة ، ثم قال :

\_ أهم شرط لعودتهما \_ لو أنهما ما زالا على قيد الحياة \_ هو أن يتواجدا في نفس النقطة ، التي انتقلا إليها ، في ذلك البعد الآخر ، حينها نبدأ تشغيل الجهاز لاستعادتهما . تبادل الجميع نظرات القلق عند هذه النقطة ، ثم غمغم ( رمزى ) في حزم :

\_ فلنفترض أنهما سيكونان هناك . تنهّد الدكتور ( فؤاد ) ، وهو يقول : عادت رَنَّة الأسف إلى صوته ، وهو يردف : \_ ثم نفقدهما ... إلى الأبد ...

استعادت (سلوی) وعیها فی بطء ، وتأوَّهت وهی تغمغم :

\_ أين أنا ؟.. ( نور ) .. أين أنت ؟ شعرت بكفٌ زوجها تتحسَّس جبينها في رفق وحنان ، وهو ممس :

\_ هنا يا عزيزتي .. إلى جوارك .

فتحت (سلوى ) عينيها فى بطء ، وبدت لها الصورة مهتزّة لحظات ، ثم صفت الرؤية ، فوجدت نفسها ترقد على فراش ليّن ، يجلس على طرفه زوجها ( نور ) ، داخل حجرة عتيقة الطراز ، تتوسّط الحائط المقابل لها فيها نافذتان واسعتان ، فغمغمت فى ألم :

به اللهى !!.. لقد رأيت كابوسًا بشعًا فى أثناء نومى يا ( نور ) ... لقد حلمت أننا قد انتقلنا إلى بُعد آخر و ..... بترت عبارتها ، واتسعت عبناها فى رُغب ، حينها أطلّت من

ـــ لا يمكننا أن نقاتل من أجل افتراض . أجابه ( رمزى ) في صرامة :

ــ ليس مجرَّد افتراض .. إن ( نور ) من أذكى رجال هذا العصر ، وأبرعهم فى فن الاستنتاج ، و ( سلوى ) خبيرة فى الاتصالات والتبع ، وسيتوصُّلان حتمًا إلى ضرورة تواجدهما فى نفس النقطة ، حتى تتم استعادتهما .

قال الدكتور ( فؤاد ) في حزم :

\_ هذا وحده لا يكفى .

صاح به ( رمزی ) فی غضب :

\_ ماذا تريد أيضًا ، بالإضافة إلى ذلك ؟

أجابه الدكتور ( فؤاد ) في حدّة :

\_ ليس المهم أن يستنتجا ذلك .. المهم أن يصلا في الوقت المناسب .

ثم اكتسى صوته بالصرامة والغضب ، وهو يستطرد :

- كل ما ذكرناه ينبغى أن يتم فى الوقت المناسب أيها
السادة ، فبعد ثلاثة أيام .. ثلاثة أيام فقط ، سيتداعى
جسداهما ، وتنهار تركيباتهما الحلوية ، ثم .....

النافذتين عينان ضخمتان ، كل منهما في حجم سيارة كبيرة ، فتراجعت في ذُعر ، وربَّت ( نور ) على كفّها ، وهو يقول في موارة :

- إنه ليس كابوسًا ياعزيزتى .. إنها الحقيقة . هتفت وهي تحدّق في زوج العيون المتطلّع إليها : - ولكن الأثاث ، والفراش و ..... قاطعها في ضيق :

— مجرَّد نماذج دقیقة الصنع ، تَلْهُو بها تلك الطفلة العملاقة ، التى أسرتنا . . إننا الآن داخل منزل دُميتها . مجرَّد دُمي بشريَّة تَلْهُو بها .

جحظت عيناها في رُغب ، وهي تقول : \_ مجرَّد دِمِّي ؟!.. لُعبة ؟!.. أهذه هي النهاية ؟ ظُلُّ زوج العيون يتطلُّع إليهما في شغف ومَرَح ، على حين ظلُّ زوج العيون يتطلُّع إليهما في شغف ومَرَح ، على حين

أجاب ( نور ) متجاهلًا إيَّاه :

\_ من المؤلم أكثر أن هذا البُعْد يتوافق مع أرضنا ، في القرن الخامس عشر ، أو السادس عشر ، كما لاحظت من مشاهدتي لما حولي ، وهذا يغني أننا لن نجد عقلا واحدًا يمكنه أن يستوعب قصتنا .

فتحت الطفلة باب منزل دُميتها في تلك اللحظة ، وأطلَّ وجهها الضخم منه ، وهي تبتسم ، وتتحدَّث بلغة غير مفهومة في كوكب الأرض ، فتراجعت (سلوى) ، وهي تقول في رُغب :

\_ ماذا تقول يا ( نور ) ؟

تنهد ( نور ) ، وهو يقول في مرارة :

\_ لست أفهم حرفًا واحدًا مما تقول يا ( سلوى ) ، ولكن

من الواضح أنها تحاول التَّودُّد إلينا .

ثم أمسك يدها ، مستطردًا :

\_ هيًا .. سنحاول أن نتحدَّث إليها .-

قاومته ( سلوی ) فی خوف ، وهی تقول :

\_ وماذا لو سحقتنا ؟

أجابها ( نور ) في هدوء :

لا يوجد طفل واحد ، في العالم أجمع ، يمكنه أن يسحق أغبة نادرة مثلنا يا عزيزتى .

هتفت (سلوی) فی استنکار، وهی تنبعه : \_ لُغبة ؟!..

ابتسم (نور) في مرارة، وهو يقودها في صمت إلى خارج

- ( whee ) .

غمغمت (سلوی):

\_ إنها طفلة ذكية بالفعل .

وفجأة .. انطلقت صرخة قوية من خلف الطفلة ، بدت لر نور ) و ( سلوی ) كدوئ انفجار قبلة هائلة ، حتى أنهما سقطا أرضا ، على حين ظهرت فجأة أمّ الطفلة ، التى بدت أشبه بناطحة سحاب ، وهى تتطلّع إليهما فى ذُغر ، وتجذب ابنتها بعيدًا ، وهى تصرخ بكلمات غير مفهومة ، على حين أخذت الطفلة تشير إليهما فى غضب ، وهى تهتف بعبارات اعتراضية ، استنكارية ، رددت خلالها اسمى ( نور ) و ر سلوى ) أكثر من مرة ، فغمغمت ( سلوى ) فى رُغب ، وهى تنهض بعاونة ( نور ) :

\_ يبدو أننا قد أفزعنا أمّ الطفلة ، وأن الطفلة تحاول شرح الأمر الأمّها .

\_ لا أحد يفكّر على هذا النحو المتخلّف يا ( نور ) . أجابها ( نور ) في توثّر : منزل الدُمية ، ووقف الاثنان أمام الطفلة العملاقة ، التى تطلّعت إليهما فى فرح طفل حصل على لُعبة نادرة ، فأشار ( نور ) إلى صدره ، قائلا :

\_ أنا ( نور ) .

مُ أشار إلى ( سلوى ) ، مستطرفًا:

\_ وهذه ( سلوى ) .

أدنت الطفلة العملاقة أذنها منهما ، وهي تستمع إليهما في اهتمام ، ثم ابتسمت ، وأشارت إلى صدرها ، قائلة :

– (موریا) .. مینو (موریا) .

عقد (نور) حاجبيه، وهو يقول:

\_ إنها طفلة ذكية .. لقد فهمت أن هذا هو اسم كل منّا ، وأجابتنا بذكر اسمها .

ثم ابتسم ( نور ) وهو يشير إلى الطفلة ، قائلًا :

\_ أنت ( موريا ) .

تهلّلت أسارير الطفلة ، حينها نطق ( نور ) اسمها ، وأشارت إليه قائلة في فَرَح :

- ( iec ) -

ثم أشارت إلى ( سلوى ) ، مستطردة :

## ع \_ قتال بلا أمل ...

تطلّع الدكتور ( عبد الله ) ، رئيس قسم الأبحاث ، في إدارة الخابرات العلمية المصرية ، إلى تصميمات إطار الذبذبة المتغيّرة في اهتمام ، ثم قال لـ ( محمود ) و ( رمزى ) في حماس :

\_ نعم .. يمكننا صنعه بالتأكيد ، وخلال أسبوع واحد على الأكثر .

أجابه (محمود) في حزم:

\_ كلايا دكتور ( عبد الله ) .. إننا نحتاج إليه خلال يومين فقط .

أطلُّت من عيني الدكتور ( عبد الله ) نظرة هَلَع ، وهو يهتف :

\_ يومان فقط ؟! . . هذا مستحيل !

مال ( رمزى ) نحوه ، وهو يقول في حدّة :

\_ يومان يا دكتور ( عبد الله ) ، وإلا تكن قد حكمت على (نور) و (سلوى) بالإعدام.

تضاعفت نظرة الهُلُع في عيني الدكتور (عبد الله ) ، اللتين اتسعتا في ذُعْر ، قبل أن يعقد حاجبيه ، مغمغمًا في حزم وصرامة:

\_ لا تُنسَىٰ أنه عصر متخلف بالفعل يا ( سلوى ) . صمت الاثنان ، وهما يتطلعان إلى شجار الطفلة العملاقة مع أمها الهائلة ، قبل أن تعقد الأم حاجبيها في غضب ، وتهتف باسم شخص ما ، فيقتحم الحجرة رجل عملاق ، اتسعت عيناه في ذغر وذهول ، وهو يحدّق في جسدى (نور) و ( سلوى ) ، على حين راحت الأم تشير إليهما ، وهي تهتف بكلمات ساخطة غاضبة ، حتى انعقد حاجبا العملاق ، واندفع يغادر الحجرة في عصبيّة ، فغمغمت ( سلوى ) في توتّر :

\_ ماذا سيفعل يا ( نور ) ؟

جذبها ( نور ) وهو يتراجع إلى داخل منزل الدّمية في

\_ لست أدرى يا ( سلوى ) ، ولكن من الواضح أنه يضمر لنا شرًا و ....

وفجأة .. اندفع الرجل داخل الحجرة مرّة أخرى ، وهو يحمل بندقيَّة هائلة ، فصاح ( نور ) ، حينها رأى الرجل يصوَّب فُوْهة بندقیته نحوهما : \_\_ اجری یا ( سلوی ) ..

وجذبها ( نور ) إليه في قوّة ، وهو يركض بأقصى سرعة ممكنة إلى داخل المنزل الحشبي ..

ثم دوَّى الطلق النارى ، وفُوَّهة البندقية مصوَّبة إلى المنزل

ورفع عینیه الی (رمزی) و (محمود) ، مستطردًا فی عزم:

\_ سننجز التصميم في الوقت المطلوب ، بإذن الله .. وسنستعيد ( نور ) و ( سلوى ) . \* \* \*

أصابت طلقة البندقية منزل الدُّمْيَة ، وأطاحت بسقفه في دَوِى هائل ، على حين دفع ( نور ) ( سلوى ) أرضًا ، ليقيها الشظايا المتطايرة ، ثم عاد يعاونها على النهوض ، وهو يهتف :

ـ بسرعة يا ( سلوى ) . . إن حياتنا تتوقّف على مدى سرعتنا .

أجابته ( سلوى ) وهي تلهث :

\_ إن الخطوة الواحدة منهم تفوق عَدْوَنَا لربع ساعة كاملة .

حملها (نور)، ودفعها عُبْرَ النافذة الحلفية للمنزل الصغير، وهو يهتف:

\_ هذا لا يَعْنِى أن نستسلم .

قفز (نور) خلفها خارج منزل الدُّمْيَة، في نفس اللحظة التي أطلق فيها العملاق طلقة أخرى، دوَّت كالقنبلة، وهي تطيح بجانب \_ کلا .. لایوجد مستحیل ، ما دام الأمر یتعلق بر زنور ) و ( سلوی ) .

ثم ضغط زِرَّ جهاز الاتصال المجسَّم ، المثبَّت على مكتبه . وهو يستطرد في حزم :

- فلينتبه الجميع .. لدى هنا تصميم معقد ، لجهاز يحتاج تصنيعه إلى أسبوع كامل في الظروف العاديّة .. ولكن ، لسبب يتعلَّق بحياة الرائد ( نور الدين محمود ) وزوجته ( سلوى ) ، فمن الضرورى أن ننجز هذا العمل في يومين فقط .. فما رأيكم ؟

ظهرت على شاشته صورة رئيس القسم الهندسي ، وهو يقول :

\_ سنفعل المستحيل من أجل الرائد (نور) وزوجته ياسيدى .. وهذا ليس رأيي وحدى .. إنه رأى الجميع هنا . ابتسم الدكتور (عبد الله ) ، وهو يقول في سعادة : \_ كنت أتوقع هذا .

ثم استعاد لهجته الحازمة ، وهو يقول :

- حسنًا .. ستوقف كل المشاريع الأخرى فورًا ، وسيعمل الجميع لإنجاز هذا التصميم ، وسيكون العمل متصلًا ، بلا توقف .. بلا تؤم .



وأطلق أشعته نحو سبَّابة العملاق ، الذي أطلق صرخ هائلة ، وتراجع في ذُعر ، وهو يحدّق في الجسدين الصغيرين في دهشة ...

المنزل الحشبي ، قبل أن يندفع العملاق نحوه ، ويزيح بقاياه بضربة من يده الضخمة ، ثم يحدَّق في جسدى ( نور ) و ( سلوى ) في شراسة ، ويرفع فُوَّهَة بندقيته نحوهما ، فصاح ( نور ) في زوجته في ذُغر :

— انهضى يا ( سلوى ) .. انهضى قبـل أن يقتلنا ذلك لوحش .

صاحت (سلوى) فى رُغب، وهى تتطلّع إلى فُوّهة البندقيَّة ، التى بدت لها كممرّ هائل ضخم :

- لن ننجح يا ( نور ) .. إنها النهاية .. النهاية .. العملاق السعت عبنا ( نور ) في انفعال ، على حين هنف العملاق بعبارة غاضبة ساخطة ، وبدأت سبّابته الضخمة تضغط زناد البندقيّة ..

\* \* \*

لم يكن هناك مفرّ من الموت هذه المرَّة .. ولم يكن هناك أمل في النجاة ..

وفى محاولة يائسة ، أخرج ( نور ) مسدَّسه الليزرى الصغير ، وأطلق أشعته نحو سبَّابة العملاق ، الذى أطلق صرخة هائلة ، وتراجع فى ذُغر ، وهو يحدِّق فى الجسدين الصغيرين فى دهشة ، فهتفت ( سلوى ) :

\_ أطلق على رأسه يا ( نور ) .. قتله هو الأمل الوحيد في

صوّب ( نور ) مسدّسه الليزريُّ نحو الرجل ، ولكنه لم " يطلق أشعته ...

ملأت كراهيته للقتل والدمار نفسه في تلك اللحظة ، فتجمّدت سبّابته ، وعجز عن إطلاق أشعته على رأس رجل .. صحيح أنه قتل تلك الهرَّة ، التي كادت تفتك به وبزوجته ، إلا أن قتل رجل أمر يختلف ..

يختلف كثيرًا ..

وفي مرارة ، خفض ( نور ) مسدَّسه ، وهو يغمغم : \_ لا يمكنني يا ( سلوى ) .. لا يمكنني أن أقتله هكذا . · اتسعت عيناها في رُغب ، ثم ألقت جسدها أرضًا ، واستسلمت للموت ...

وفي حذر ، عاد العملاق يصوّب إليهما فُوَّهة بندقيته الهائلة ، ويحكم تصويبها و .....

وفجأة .. اندفعت نحوهما ( موريا ) ، الطفلة العملاقة ، وحالت بجسدها الهائل بينهما وبين فُوِّهة بندقية أبيها ، الذي رفع حاجبيه في دهشة ، ثم عاد يعقدهما في صرامة ، وهو يصيح

في وجهها بلهجة آمرة ، فلوّحت بذراعيها في غضب ، وبكت في حرارة ، حتى خفض والدها فُوَّهة بندقيته ، وهو يبدو قلقًا متردِّدًا ، فالتفتت إليه زوجته ، وأخذت تتحدَّث إليه في اهتمام ، حتى تألُّقت عيناه جذلًا ، ثم اندفع خارج الحجرة ، فنهضت ( سلوی ) ، وهی تقول فی قلق :

\_ ماذا حدث ؟ . . هل سيأتى بقنبلة يدويَّة لنسفنا ؟ هزّ ( نور ) رأسه نفيًا ، وهو يقول :

\_ كَلَا بِالتَّأْكِيد .. فمن الواضح أنهم لم يتوصُّلوا إلى اختراع القنبلة اليدويَّة بعد ؛ إذ أن تلك البندقيَّة ، التي استخدمها ضدنا ، من ذلك النوع الذي يُحشى بالبارود من فُوَّهته وهي اختراع قديم و .....

قاطعته (سلوى) في حِدّة:

\_ لسنا بصدد مناقشة تاريخ الخترعات يا ( نور ) .. إن ما يقلقني الآن هو ما ينوى ذلك الوغد أن يفعله بنا .

أجابها (نور) في توثّر:

\_ هذا في علم الله ( سبحانه وتعالى ) وُخده يا عزيزتى . لم يكد يتم عبارته ، حتى عاد العملاق إلى الحجرة فجأة ، وهو يحمل سَلَة صغيرة ، ثم أزاح ابنته في خشونة ، وأمسك

( سلوى ) ، وألقاها في عنف داخل السُّلَّة ، ثم عاد يمسك

( نور ) ، الذي صاح به في غضب :

\_ أيها العملاق الوغد ..

ألقاه العملاق داخل السُلَّة بلامبالاة ، فارتطم جسده بقرارها اللَّين ، الذي وضع العملاق داخله وسادة حريرية صغيرة ، ووجد زوجته في حالة هَلْع شديد ، تضاعف حينا أغلق الرجل السُلَّة في إحكام ، وصاحت في رُغب :

- ( نور ) .. إنه ينوى إغراقنا ، كما كانوا يفعلون بالفئران ديمًا .

عقد حاجبيه ، وهو يتحسّس الوسادة الحريرية ، مغمغمًا : - كلّا يا ( سلوى ) . . إنهم لا يضعون الفتران ، التى ينؤون إغراقها ، فوق وسادة حريرية .

سألته في ذُغْر :

\_ ماذا تظنه فاعلا بنا إذن ؟

هزّ رأسه في حَيْرة ، وهو يغمغم :

\_ أظنه سيحاول أن يربح بواسطتنا بعض المال ، عن طريق عرضنا في سيرك ، أو ما شابه .

هتفت في ارتباع :

\_ يا إلهي !!.. هذا لا يختلف كثيرًا عمًّا كانت تفعله بنا ابنته .. إنهم ما زالوا يتعاملون معنا كحيوانات عجيبة .

بدأت السُّلَة ترتج بهما في قوَّة ، وتلقى جسديهما يمنةُ ويسُرةً ، فعادت ( سلوى ) تهتف :

\_ يا إلهي !!.. هل يحاول قتلنا ؟

ضمّها ( نور ) إلى صدره ؛ ليقيها الارتجاج الشديد ، وهو يقول في اهتمام :

\_ لست أظن ذلك يا ( سلوى ) .. أنصتى .. إنه وقع حوافر جواد .. إن العملاق يحملنا إلى مكان ما ، على صَهْوة جواده .

أنصت (سلوى) في اهتهام ، ثم قالت في خوف :

السؤال هو إلى أين ؟. إلى أين يحملنا يا ( نور ) ؟

ربَّت ( نور ) على ظهرها في حنان ، وهو يقول :

دَعِينا ننتظر ، حتى يأتى إلينا الجواب بنفسه يا ( سلوى ) ، ما دام ليس لدينا ما نفعله .

تم ابتسم ، وهو يستطرد :

هزّت ( سلوى ) رأسها ، وهي تغمغم : \_ يا لعقلك الذي لا يهدأ أبدًا !

لاذ كلاهما بالصمت ، وهما يحاولان حفظ توازنهما ، مع ذلك الارتجاج القوى ، حتى توقف الارتجاج فجأة ، وبدا وكأن السَّلَة قد استقرَّت فوق سطح مستو ، قبل أن تميل فجأة ، فينحدر جسداهما حارجها ، فوق منضدة ضخمة من الرخام المصقول ..

وتراجعت (سلوى) في ذُغر ، والتصقت بزوجها ، وهي تحدّق في عشرات العيون العملاقة ، التي راحت تتطلّع إليهما في دهشة شديدة ، ثم أشار ( نور ) إلى عملاق يتوسّط الجميع ، ويتميّز عنهم بلحية بيضاء كُنّة مهيبة ، وتاج من الذهب فوق رأسه ، وغمغم في توثّر :

\_ كان ينبغى أن أستنتج ذلك .. إن ذلك العملاق الوغد

تطلُّعت بِدَوْرِهَا إلى الشخص الذي يشير إليه ، وغمغمت

\_ يا إلهي !!.. يا إلهي !!.. إنه الملك .. ملك هذه البلاد .. لقد أصبحنا مِلْكًا له .

وتفجّرت الدموع من عينها ، وهي تستطرد في ألم ومرارة: \_ وهذا يُغنِي أننا سنقضي عمر نا كله هنا ، ولن نعود إلى عالمنا أبدًا .. أبدًا .

\* \* \*

دفت ( سلوى ) جسدها في صدره ، وكأنما تبحث فيه عن الدفء والأمان ، وهي تغمغم :

\_ كيف يمكنك أن تفكّر في هذا الآن يا ( نور ) ؟ ابتسم ( نور ) في حنان ، وهو يجيبها في خفوت : \_ بحرَّد محاولة لتمضية الوقت ياعزيزتي ، بدلًا من الاستسلام للرُّغب والفَزَع .

ابتسمت ( سلوی ) علی الرغم منها ، وهی تفمغم : \_ إنك زوج رائع يا ( نور ) .

تنهد (نور)، ثم قال :

\_ هـل تعلمين أنه من الممكن أن يكون ( جوناثان سويفت ) قد التقى بأقزام من بعد آخر ، أوْحَوْا إليه بقصّته الشّهيرة ؟

(\*) جوناثان سویفت (۱۹۹۷ – ۱۷٤۵): أعظم كاتب انجلیزی ساخر ، اشتهر بعلاقاته العاطفیّة المتعدّدة ، وله أعمال خالدة ، مثل ( مذكرات إلى ستیلا ) و ( رحلات جلیقر ) ، والأخیرة من نوع الأدب الحیالی ، حیث ینتقل خلالها ( جلیقر ) من بلاد الأقزام إلى بلاد العمالقة ، ومن جزیرة طائرة ، إلى أخرى تحكمها جیاد ناطقة عاقلة .

ثم انحنى أمام الملك ، الـذى شـهق فى دهشــة ، وكـذلك فعلت الملكة ووصيفاتها ، على حين عقد الوزير الأصلع حاجبيه ..

#### ٥ \_ في البلاط الملكيّ..

عشرات العيون العملاقة راحت تتطلُّع إلى ( نور ) و ( سلوى ) في دهشة وانبهار ..

عيون الملك والملكة ، ووصيفات الملكة ، ووزير أصلع كَتْ الحاجبين ، لم ترق نظراته أبدًا لـ ( نور ) ، الذى ضغط كَفْ زوجته ، وهو يقول :

— انتظری هنا یا ( سلوی ) .. إنها فرصتنا ؛ لإثبات أننا کاثنات عاقلة .

ثم تركها ، واتجه نحو الملك ، فهتفت به فى جزع : \_ ماذا ستفعل ؟

أجابها ( نور ) في توثّر :

\_ ما يفعله الجميع هنا ..

ثم انحنى أمام الملك ، الذى شهق فى دهشة ، وكذلك فعلت الملكة ووصيفاتها ، على حين عقد الوزير الأصلع حاجيه فى شك ، والتفت إلى الملك ، يتحدّث إليه فى لهجة تُوحِى بالقلق ، فاستمع إليه الملك فى اهتمام ، وهو يداعب لحيته الكَثّة بأصابعه الضخمة ، ثم التفت إلى ( نور ) ، وقال كلمات لم يفهمها هذا الأخير ، فنهض ، وأشار إلى صدره ، وإلى زوجته ، مردّدًا :

- ( نور ) .. و ( سلوی ) .. أنا ( نور ) ، وهي ( سلوی ) .. أنا ( نور ) ، وهي ( سلوی ) ..

عقد الملك حاجبيه فى تفكير ، وتشبّت الملكة بذراعه فى لهفة ، وهى تتحدّث فى حرارة ، وتشير إلى (نور) و رسلوى) فى شغف ، فازداد انعقاد حاجبى الملك ، وأشار إلى وزيره ، الذى تألّقت عيناه فى جَذَل وحشى ، وانحنى أمام الملك ، ثم ابتعد فى خطوات سريعة ، فهتفت (سلوى) : الملك ، ثم ابتعد فى خطوات سريعة ، فهتفت (سلوى) : ماذا سيفعلون ؟

عقد ( نور ) حاجبیه فی قلق ، وهو یقول : \_\_\_\_ لست أدرى یا ( سلوی ) .. لست أدری .

عاد الوزير الأصلع العملاق في سرعة ، وهو يحمل وعاءً زجاجيًا ، وضعه فوق المائدة الرخامية ، ثم حمل ( نور ) في رفق ، ووضعه داخل الوعاء ، وفعل المثل بـ ( سلوى ) ، التي غمغمت في غضب وتوثر :

هل سیحتفظون بنا هنا ، کأسماك الزّینة ؟
 تلفّت ( نور ) حوله ، وهو یغمغم فی قَلَق :
 لست آدری .

جاءهما الجواب في سرعة ، حينا وضع الوزير داخل الوعاء

عِدَّة أزرار مستديرة ، بدت لـ ( نور ) و ( سلوى ) كأقراص ضخمة ، ثم علَّق قطعة صغيرة من الحبز أعلى الوعاء ، فهتفت ( سلوى ) في استنكار :

\_ إنه اختبار ذكاء بدائى ، كنا نفعل مثله مع الفئران فى المدرسة .

زفر ( نور ) فى ضيق ، وقال وهو يتجه نحو الأزرار :

ـ يبدو أنه من الضرورى أن نتصر ف كفئران التجارب
يا ( سلوى ) ، حتى يمكننا أن نؤكّد لأولئك القوم ذكاءنا .
غمغمت ( سلوى ) ، وهى تتبعه فى حَنَق :
ـ يا للسخافة !!.

ثم أخذت تعاونه في رصُّ الأقراص ، ووضعها فوق بعضها البعض ، حتى صنعا منها سُلَمًا بدائيًا ، راحًا يصعدانه في هدوء ، حتى التقطا قطعة الحبر ، فشهق الملك في دهشة ، وتهلّلت أسارير الملكة ووصيفاتها في سعادة ، على حين عقد الوزير حاجبيه في ضيق ، وتحدّث إلى الملك بكلمات منفعلة سريعة ، انعقد لها حاجبا الملك ، وارتسم لها الجَزَع على وجه الملكة ووصيفاتها ، فقالت ( سلوى ) في توثر :

\_ هل سيذبحنا لأننا أذكياء ؟

\_ بإذن الله .. لا تقلق .

ابتسم ( محمود ) ابتسامة حزينة ، وهو يغمغم : \_ ليس بمقدورى ألّا أفعل .

ربَّت الدكتور (عبد الله ) على كتفه فى أُبُوَّة ، وهو يقول :

\_ من الواضح أنك تحب (نور) و (سلوى) للغاية .
أومأ (محمود) برأسه إيجابًا ، وهو يغمغم فى خفوت :

\_ إنهما ليسا مجرَّد صديقين . إنهما رفيقا كفاح ومغامرة .

تنهَّد الدكتور (عبد الله ) ، وهو يقول :

\_ اطْمَئِنَّ يا ولدى .. هذا هو شعور الجميع هنا ؛ بدليل هاسهم الشديد للعمل ، وإنجاز ذلك الجهاز في وقت قياسي . ثم عقد حاجبيه ، وهو يستطرد في اهتمام :

ولكن ماذا لو لم ينجح (نور) و (سلوى) فى التواجد، فى الوقت المناسب، والمكان المناسب؟ صمت (محمود) لحظات، ثم أجاب فى حزم:
 لقد ناقشت (رمزى) فى ذلك الاحتمال، واستقرَّ رأينا على قرار حاسم.

أجابها ( نور ) في توثّر مماثل :

ــ يبدو أننا قد أخطأنا بإظهار ذكائنا ، أو أنهم سيعر ضوننا لاختبار آخر ، يحمل الكثير من الحطورة .

عقدت حاجبيها في قلق ، حينها رفع الوزير الأزرار خارج الوعاء ، ثم أشار إلى أحد رجاله ، فتقدّم حاملًا صندوقًا خشبيًّا صغيرًا ، ناوله للوزير ، الذي ابتسم ابتسامة شرسة متشفّية ، ثم فتح الصندوق ، وأفرغ محتوياته داخل الوعاء ..

وشهقت ( سلوی ) فی رُغب ، واتسعت عینا ( نور ) فی توتُر بالغ ، حینا هبطت تلك المحتویات داخل الوعاء ، وراحت تحدّق فیهما بعینین شرستین ..

وكانت هذه المحتويات عبارة عن فأر واحد .. فأر رمادي شرس ..

فأر وحشى بارز الأنياب .. فأر فى حجم جواد ناضج ..

\* \* \*

« هل تظن أننا سننجح ؟.. » ..

القى ( محمود ) هذا السؤال ، فى مزيج من القلق والتردُّد ، على الدكتور ( عبد الله ) ، الذى أجابه فى حماس :

وبدا الحزم في كل خلجة من خلجاته ، وهو يستطرد :

- في هذه الحالة ، سنذهب نحن إليهما ، ونسعى بكل ما غلك لإعادتهما .

هنف الدكتور (عبد الله ) في قلق : ـــ وماذا لو فشلتم جميعًا ؟

ارتسمت علی شفتی ( محمود ) ابتسامة حزینة ، وهو بحیب :

ستعود الأمور إلى نصابها حينئذ ، وسيشترك الفريق كله في مصير واحد ، فإما النجاة للجميع .. أو .... صمت لحظة قصيرة ، ثم أردف :
 الو الموت للفريق كله .

\* \* \*

قفز ( نور ) من مكانه فى توثر ، ودفع زوجته خلفه فى سرعة ، وهو يحدّق فى عينى الفأر الضخم ، الذى راح يتطلّع اليهما فى شراسة واضحة ، وقد رأى من حجميهما أنهما فريسة سهلة ، فاقترب منهما فى خذر ، وهو يبرز أنيابه الحادّة ، ومخالبه القاتلة ..

وفى هدوء . . أخرج ( نور ) مسدَّسه الليزري ، وهو يقول لزوجته :

\_ لا تتركى الرُّغب يسيطر على قلبك يا عزيزتى ، فعلى الرغم من ضخامة ذلك الحيوان القذر ، إلا أنه لا يَعْدُو كُونه فأرًا .

التصقت (سلوى) بظهره فى رُغب، وهى تفعفم :

ومن قال لك إننى لا أخاف حتى الفئران الصغيرة ؟
ربَّت على كفّها فى هدوء ، دون أن يبعد عينيه عن الفأر الضخم ، الذى تراجع فى بطء ، على نحو يؤكّد استعداذه للانقضاض عليهما ، وهنا أطلق ( نور ) أشعة مسدَّسه على عين الفأر اليمنى مباشرة ...

وصرخ الفار في ألم ، وهو يتراجع في ذُغر ، وقد فقد عينه البيني ، على حين شهق الملك ووزيره في دهشة ، وتبعتهما الملكة ووصيفاتها ، وراحوا يتحدّثون فيما بينهم في جَزَع ، ويشيرون إلى (نور) و (سلوى) . . . .

وتجاهل ( نور ) ما يحدث فوقه ، وهو يركز بصره على الفأر الضخم ، الذي أخذ يزمجر في غصب ، ثم انقض عليهما بغتة ، فدفع ( نور ) ( سلوى ) بعيدًا ، وقفز جانبًا ، متفاديًا مخالب الفأر وأنيابه ، وأطلق أشعة مسدسه مرة أخرى على رأس الحيوان العملاق ..

واخترقت الأشعة جمجمة الفأر الضخم ، ومزَّقت خلايا محّد ، فصرخ في قوَّة ، وبدت صرخته مؤلمة لآذان ( نور ) و ( سلوى ) ، قبل أن يسقط جُئّة هامِدة ..

وتراجع الملك والوزير ، وتراجعت الملكة مع وصيفاتها فى دهشة ، ثم راخوا يتبادلون حديثا عصبيًّا متوثّرا على حين احتضن ( نور ) زوجته ، التى راحَت ترتجف بين ذراعيه ، وهى تقول :

( نور ) . لقد نجونا من الفأر ، ولكن هذا سيزيد من قتاعتهم بأننا من الجان أو العفاريت ، وربّما عمدُوا إلى حرقنا ، للتخلّص من شرورنا .

ضمُّها ( نور ) إلى صدره في حنان ، وهو يغمغم : \_ دُعِينًا نأمل ألَّا يفعلوا ياعزيزتي .

وفجأة .. أمسك الوزير (نور) بين سبّابته وإبهامه ، وجذبه خارج الوعاء ، ثم انتزع منه مسدّسه اللّيزرئ بأظفريه ، وأعاده إلى الوعاء مرّة أخرى ، ووضع المسدّس في راحته ، وأدناه من عيني الملك والملكة ، اللذين راحا يفحصان المسدّس الليزرئ في حَدَر ، وهما ينقلان بصريهما بينه وبين (نور) و (سلوى) ، قبل أن يعقد الملك حاجبيه ، ويتحدّث

مع وزيره في لهجة صارمة ، فتعترض الملكة في غضب واضح ، ويتعالَى صوتها ، الذي بدا في أذلى ( نور ) و ( سلوى ) كهدير عشرات الشلالات في آن واحد ، ودار النقاش طويلا ، حتى زفر الملك في ضيق ، وأوما برأسه إيجابًا ، فتهلّلت أسارير الملكة ، وأشارت إلى وصيفاتها ، فأسرعن يخرجن الفأر الصريع من الوعاء ، ثم يحملنه ، ويسرعن مبتعدات ، فهتفت ( سلوى ) :

ــ هذا يُوحِى إلى بأننا سننجو .

غمغم ( نور ) في ضيق :

\_ مُؤْفَتًا .

ثم أردف في عصبية :

- من الواضح أن الملكة قد نجحت في إقساع الملك بالاحتفاظ بنا ، أو بمنحها إيَّانا ، وفي كلتا الحالتين سنصبح مجرَّد حيوانين أليفين ، في البلاط الملكي .

جلست (سلوی) فی قرار الوعاء، وهی تغمغم فی استسلام:

\_ هذا أفضل من الموت حرقًا بالتأكيد . مط ( نور ) شفتيه ، وهو يقول في حدّة : \_ لست أدرى .. ربّما كان الموت أفضل .

تطلّعت إليه (سلوى) بعينين حزينتين، ثم أطرقت برأسها، ولاذت بالصمت، إلى أن وضعت الوصيفات الوعاء الزجاجي فوق منضدة رخاميَّة أخرى، تتوسَّط حجرة عتيقة الناراز، فاخرة الأثاث والرياش، ثم جاء رجل كهل، أخذ يتنلّع إلى (نور) و (سلوى) في دهشة بالغة، قبل أن يلتقط (سلوى) من داخل الوعاء، ويضعها فوق المنضدة الرخامية في رفق، ثم يبدأ في أخذ مقاييس جسدها، ويفعل المثل مع (نور)، ثم ينصرف والدهشة ما زالت تمارً ملامحه ..

وأحاطت الوصيفات بالمنضدة الرخامية ، ورحن يتطلّعن إلى ( نور ) و ( سلوى ) في سعادة ومرح ، ويُلقُونَ إليهما بقطع صغيرة من الحبز والفاكهة ، فصاحت ( سلوى ) في غضب : 
\_ أيّتها الحقيرات .. إننا لسنا حيوانات تلهُون بها .. إننا بشر مثلكم ، ولكننا من بُعْد آخر .

ابتسم ( نور ) في مرارة ، وهو يقول :

ــ لن يمكنك إقناعهن يا (سلوى) ، إلّا إذا انتظرت مائتى أو ثلثمائة عام ، حتى يبلغن الحدّ المطلوب من التطوُّر . شحب وجه (سلوى) ، وجلست قبل أن تفقد وعيها ، وهي تغمغم في ألم :

االهی !!.. إننا لن نغادر هذا المكان أبدًا یا ( نور ) .

وسالت العبرات من عینیها ، وهی تستطرد :

 ولن نری ابنتنا ( نشوی ) مرَّة أخری .

قاوم دموعه ، وهو یغمغم فی مرارة :

 انه قدرنا یا ( سلوی ) .

هتفت في سخط:

\_ هل ستستسلم له ؟

هزُّ ( نور ) كتفيه قائلًا :

\_ وماذا يمكنني أن أفعل ؟

ثم رفع عينيه إلى الوصيفات ، اللاتي أحطن بالمنضدة ، قبل

أن يستطرد في مرارة :

\_ إنه قدرنا ..

باسل

Www.dvd4arab.com

#### ٦ \_ الهروب ..

فَرَكَ الدَكتور ( عبد الله ) عينيه في إرهاق واضح ، ثم عاد يتطلّع إلى شاشة الكمبيوتر الكبير أمامه ، وهو يقول لـ ( رمزى ) و ( محمود ) :

\_ العمل يسير على ما يرام يا ولدئ. لقد أنجزنا حتى الآن ما يفوق نصف المطلوب ، على الرغم من أننا نعمل منذ عشرين ساعة فقط .

غمغم ( رمزى ) :

\_ لقد ضرب الجميع هنا أروع مثال للصداقة والتفانى يائيدى .

ثم عاد يولى اهتهامه شطر الكمبيوتر ، على حين التفت ( رمزى ) إلى ( محمود ) ، الذى بدا واضح الإرهاق ، وقال : \_\_\_ أليس من الأجدر أن تحصل على قدر من النوم يا ( محمود ) ؟

أجابه ( محمود ) في حزم :

لم يجادله (رمزى)، على الرغم من إحساسه بمدى الإرهاق الذى يشعر به (محمود)، بل أوماً برأسه موافقاً، ثم شرد ببصره بعيدًا، وهو يغمغم:

ـــ هذا صحيح .. وَمَنْ يَدُرِى ؟.. لعلَ الجميع يفترقون إلى النوم .

وتنهّد قبل أن يُرْدِف في حُزْن : \_ هُنَا .. وفي البُغد الآخر . \* \* \*

استلقى ( نور ) و ( سلوى ) فوق تلك الوسادة الحريرية الزرقاء ، التى وضعتها لهما الملكة فوق المنضدة الرخامية ، قبل أن تأوى إلى فراشها ، وحاول الاثنان أن يخلدا إلى النوم بعض الوقت ، إلا أنهما عجزا عن ذلك تمامًا ، فظلًا مستيقظين ، يحدّقان في سقف حجرة الملكة ، الذى بدا وكأنه يرتفع إلى ما لانهاية ، قبل أن تهتف ( سلوى ) بغتة :

\_ يا إلهي !!

رفع ( نور ) رأسه عن الوسادة في جزع ، وهو يسألها في نوتُر : \_ ماذا هناك ؟

هَبِّت ( سلوی ) جالسة بغتة ، والتفتت إليه ، وهي تهتف : - ( نور ) .. هل تدرك ذلك المصير ، الذي ينتظرنا هنا ؟ أوماً ( نور ) برأسه ، وهو يقول في مرارة :

\_ تقريبًا

هتفت ( سلوى ) في انفعال :

كلّا يا ( نور ) .. لو أنك تقصد بقاءنا هنا كحيوانين أليفين ، فأنت واهم .. إن الأمر أخطر من ذلك بكثير . أجابها ( نور ) في هدوء ، فجّر في أعماقها دهشة كبيرة : ليس هذا ما أقصده يا ( سلوى ) ، وإنما أقصد انهيار جسدينا ، ما لم نعد إلى عالمنا .. أليس هذا ما تقصدينه ؟

حدَّقت في وجهه بدهشة ، ثم هتفت :

\_ بَلَى .. إننى لم أبدأ في دراسة الأمر منطقيًا ، إلّا بعد أن أوت الملكة إلى فراشها ، وتركتنا وحدنا ، وكل الحقائق العلمية ، التي توصَّلت إليها ، تؤكِّد ضرورة مغادرتنا هذا العالم ، قبل أن تعجز خلايانا عن احتمال ذلك التغيُّر في ذبذبتها ، فتفقد وحدة ترابطها ، وتنهار ، ونتلاشي نحن ، ونتحوَّل إلى دفقة من الطاقة ، ثم إلى عدم .



وحاول الإثنان أن يخلدا إلى النوم بعض الوقت ، إلَّا أنهما عجزا عن ذلك تمامًا ، فظلًا مستيقظين ..

70

رم ٥ \_ ملف المستقبل (٢٠) أرض العمالقة )

جلس ( نور ) أمامها ، وهو يعقد حاجبيه في قلق ، ثم سألها ، اهتمام :

\_ کم تبقی لنا فی رأیك ، قبل أن يحدث هذا ؟ أجابته ( سلوی ) فی توثّر :

\_ لو أننا هنا منذ يوم واحد ، فهذا يَعْنِى أَنْ أَمَامِنَا يُومِينَ آخرين فحسب .

هتف ( نور ) فی جزع :

\_ يا إلهي !!

ثم هب واقفًا ، وهو يقول في إصرار :

\_ لابد من الهروب إذن يا ( سلوى ) .

هبّت واقفة بدؤرها ، وهي تقول في انفعال :

\_ بالتأكيد .. فلو أن رفاقنا يحاولون إنقاذنا الآن ، فهم يحتاجون إلى تواجدنا في نفس نقطة هبوطنا ، حيث يمكن إجراء الاتصال ، وإعادتنا إلى عالمنا .

وعقد حاجيه ، وهو يُردف في حزم :

\_ ولكن ينبغي أن نحاول .

ثم انحنى على الوسادة ، وأخذ يمزِّق حَافَتها فى إصرار ، فأسرعت (سلوى) تعاونه ، وهي تسأله :

\_ ماذا تنوى أن تفعل ؟

رفع (نور) عينيه إليها ، وهو يقول فى إصرار : ـــ أحاول أن أثبت أن النملة تكون أحيانًا أكثر ذكاء من الفيل يا عزيزتى .

لم تفهم معنى عبارته بالضبط ، إلّا أنها راحت تعاونه في حماس وإصرار وحسم ، وقد انتعش الأمل في قلبها ..
الأمل في الفرار من أرض العمالقة ..

\* \* \*

مضت ساعتان كاملتان ، قبل أن ينجح ( نور ) و ( سلوى ) فى نزع بعض خيوط الوسادة ، وربط أطرافها بعضها ببعض ، على هيئة حبل طويل متصل ، ثم انتزع ( نور ) دَبُّوسًا صغيرًا من طرف الوسادة ، وهو يشير إلى نافذة قرية ، قائلا :

\_ لو أننا نجحنا في تثبيت طرف الحبل في حافة النافذة ، فستكون أولى خطوات خُطّة الهروب قد نجحت . صاح بها ( نور ) فی توثر : ـــ اصمدی یا ( سلوی ) .. ما هی إلا بضعة أمتار ونبلغ

الهدف .. اصمدی .

هتفت ( سلوی ) فی یأس و مرارة :

\_ لقد حاولت يا ( نور ) .. وفشلت .. امض أنت .. ثم سالت الدموع على وجنتيها ، وهي تستطرد في ألم : \_ الوداع يا ( نور ) .. الوداع .

صاح ( نور ) فى دُعْر :

\_ كلا يا ( سلوى ) .. كلا .

ولكنها لم تعد قادرة على مواصلة التعلّق بالخيط ، فتركت قبضتاها الحبل ، وتركت جسدها يهوى في يأس واستسلام ..

لم يدر ( نور ) كيف أمكنه أن يفعل ذلك ، ولا كيف استطاع أن يتحرَّك بهذه السرعة ، أو يمتلك تلك القوَّة ... ( سلوى ) أيضًا أصابها الذُهول لما حدث ..

لقد تخلّت عن الحيط ، وتركت جسدها يهوى ، وهى تعلم أنها ستتحطّم على أرضيَّة حجرة ملكة العمالقة ، إلا أنها فوجئت بحسدها يتوقّف بغتة ، ويرتج في قوّة ، فرفعت عينيها إلى أعلى بحسدها يتوقّف بغتة ، ويرتج في قوّة ، فرفعت عينيها إلى أعلى

ربط الدبوس في طرف الحيط في إحكام ، ثم أداره في قوة ، والقاه نحو إطار النافذة ، إلا أن الدبوس لم يقطع المسافة كلها ، وهوى في منتصفها ، جاذبًا الحيط ، فعاد ( نور ) يجذبه إليه ، وكرر محاولته مرّة ثانية ، فبلغ الدبوس إطار النافذة هذه المرّة ، إلا أنه ارتطم بها ، وسقط أرضًا مرّة ثالثة ..

وفي صبر وإصرار ، استعاد ( نور ) الدُّبُوس ، وأداره بكل

ما يملك من قُوَّة ، ثم ألقاه نحو الإطار .

وفي هذه المرَّة التفُّ الدُّبُوس حول الإطار ، وتعلَّق به في قوَّة ، فأسرع ( نور ) يثبَّت طرف الحيط في الوسادة ، ثم قال لذه حته

\_ هيًا .. سنعبُر أوَّل جسر نحو الحرِّيَّة .

تعلَّق كلاهما بالخيط ، بواسطة قبضتيه ، وراحا يدفعان جسديهما إلى الأمام في إصرار ، وعلى الرغم من أن المسافة بين المنضدة والنافذة ، لا تتجاوز المتر الواحد ، بمقاييس عالم العمالقة ، إلّا أنها بدت لـ ( نـور ) و ( سـلوى ) وكأنها لا تنهى ، حتى صارا على بعد سنتيمترات من النافذة ،

فتصلّبت قبضة (سلوى)، وهي تقول في ألم ويأس : ـ لن يمكنني المضيّ يا (نور) . . إن ذراعي تكاد تتمزّق . . امض أنت في طريقك يا (نور) واتركني هنفت وهي تشير إلى الخيط:

\_ كيف أمكنك أن تعود ، وتمسك بى بهذه السرعة ؟ ابتسم ( نور ) وهو يجيب :

\_ لست أدرى .. لعله الحب .

ابتسمت في حنان ، ومسحت على رأسه في رقَّة ، وهي

تهمس:

\_ نعم .. إنه كذلك .

تبادلا نظرة ملؤها الحُبّ والحنان ، ثم نهض ( نور ) ، قائلًا :

\_ فلنؤجل عواطفنا لما بعد يا زوجتى العزيزة .. فليس هذا بالوقت أو المكان المناسب لها .

ثم راح يجذب الخيط في قوّة ، حتى انتزعه من طرف الوسادة ، وجمعه عند إطار النافذة ، ثم أدلاه من النافذة ، وهو

\_ من حسن الحظ أن الملكة تعشق الزهور ، وتقيم في الطابق الأرضى من القصر ، أمام الحديقة ، فلم يكن الحيط ليكفى لهبوطنا من الطابق الثاني أبدًا .

ثم ابتسم فی وجه (سلوی) ، مستطرفا :

فى دهشة ، ورأت ( نور ) يتشبّت بالخيط بقبضة واحدة ، · ويتشبّث بثوبها بالقبضة الأخرى ، ليمنعها من السقوط . . لم تدر كيف فعل ذلك ؟! . .

لقد كان يتقدّمها بثلاثة أمتار على الأقل ، طبقًا للمقايس الأرضية . حينا تركت جسدها يهوى ، فكيف عاد إليها ، وأمسك بها بهذه السرعة ؟...

وأفاقت من ذُهولها على صوت (نور)، وهو يهتف فى لهاث :

\_ أمسكى بقدمى يا (سلوى ) .. تشبئى بهما .
وبلا وعى ، وجدت نفسها تحيط قدميه بذراعها ،
وتتشبث بهما فى قوَّة ، على حين عاد هو يمسك الخيط بقبضتيه ،
ويدفع جسده إلى الأمام فى قوَّة وإصرار ، حتى بلغ إطار
النافذة ، فتشبَّث به ، ودفع جسده إليه ، ثم عاون (سلوى )
لتصعد إلى الإطار بدورها ، وألقى جسده فوقه ، وهو يلهث فى قوَّة ، فسألته فى ذهول :

\_ كيف فعلت ذلك ؟ غمغم ( نور ) وهو يلهث : \_ فعلت ماذا ؟

\_ وسأهبط أنا أوَّلًا ، حتى يمكننى تلقُفك حينا تقرّرين السقوط هذه المرَّة .

ابتسمت (سلوی) ، وهی تقول :

\_ لن أفعل مرّة أخرى أبدًا .

انزلقا على الخيط إلى أسفل ، حيث استقرًّا فى حديقة القصر ، وسط أعشابها ، التى بدت لهما كأشجار ضخمة ، وقال ( نور ) :

\_ الآن تبدأ المرحلة الثانية من الهروب يا ( سلوى ) ، فعلينا أن نعبُر حديقة القصر ، حتى نبلغ بوَّابته ، ونغادره قبل شروق الشمس .

انطلقا یعبُران الحدیقة ، التی بدت لهما کغابة ضخمة ، بلا نهایة ، استغرق سیرهما فیها ساعة کاملة ، دون أن تلوح لهما بو ابة القصر ، فاستوقفت ( سلوی ) ( نور ) ، وهی تقول فی ادهاق .

\_ مهلاً يا ( نور ) .. إننى أحتاج إلى بعض الراحة . ضغط كفها في حنان ، وهو يقول :

\_ لا بأس يا عزيزتى .. سنجلس قليلًا ، ثم نواصل السّير . ألقت (سلوى) جسدها أرضًا ، وهي تقول :

\_ يا إلهى !!.. لَكُمْ أشعر بالضآلة في هذا العالم ! ابتسم ( نور ) قائلا :

ـــ كان من الضرورى أن نخوض هذه التجربة ، حتى ندرك حجمنا الطبيعي ياعزيزتي .

مطَّت شفتيها ، وهي تغمغم :

\_ كم تبدو قاسيًا في بعض الأحيان يا ( نور ) !!..

بترت عبارتها بغتة ، حينا صك مسامعها صوت زمجرة حيوانية قويَّة ، فقفزت واقفة على قدميها ، وأسرعت نحو زوجها ، الذى شاركها التَّحديق فى جسم هائل ، يحدِّق فيهما بعينين مخيفتين ..

جسم كلب من كلاب القصر ..

\* \* \*



## ٧ \_ غابة العمالقة ...

« هناك مشكلة يا ( رمزى ) .. مشكلة معقدة .. « .. نطقت ( مشيرة محفوظ ) تلك العبارة في إحباط واضح ، وهي تتحدّث مع زوجها ( رمزى ) ، غبر جهاز التليقيديو ، فسألها هذا الأخير في توثّر بالغ :

\_ أيَّة مشكلة يا ( مشيرة ) ؟

أطرقت برأسها ، وهي تقول في مرارة :

\_ إننا نعجز عن معرفة الأزرار ، التى ضغطها الدكتور (فؤاد) ، لاختيار البُعد الذى ذهب إليه (نور) و (نسلوى) .

صاح (رمزی) فی استنکار : ـ ماذا ؟.. هل فقدتم الشریط المسجّل ؟ هزّت رأسها نفیا ، وهی تقول : ـ کلا یا (رمزی) ، ولکن ..... قاطعها فی ثورة :

\_ ولكن ماذا ؟.. إنها حياة ( نور ) و ( سلوى ) . غمغمت في عصبيّة :



وأسرعت نحو زوجها ، الذي شاركها التّحديق في جسّم هائل ، يحدّق فيهما بعينين مخيفتين .. جسم كلب من كلاب القصر ..

\_ إننا نبذل أقصى ما يمكننا يا (رمزى) ، ولكن عند إعادة مشاهدة البرنامج المسجّل ، كان جسد الدكتور ( فؤاد ) يحجب نصف الأزرار تقريبًا ، وهو لا يذكر تلك الأزرار ، ولا أحد من العاملين أيضًا .

انهار ( رمزى ) فوق المقعد المقابل لجهاز التليڤيديو ، وهو يردّد في ارتباع :

\_ يا إلهي ! . . مستحيل !

اتسعت عينا ( محمود ) في ذُعر ، وهو يستمع إلى ذلك الحديث ، وهتف في هَلَع :

\_ مستحیل یا (رمزی) !.. لقد بذل العاملون هنا أقصی ما یمکنهم من جهد ، لصنع الجهاز فی الوقت المناسب ، ولن نتخلّی عن (نور) و (سلوی) بعد کل هذا .

ظل ( رمزی ) يردد في ارتباع :

\_ مستحیل!.. مستحیل یا (محمود)!.. مستحیل یا (مشیرة)!

ثم زال عنه ارتباعه بغتة ، واكتست ملامحه بالصرامة ، وهو يقول في حزم :

\_ كلًا .. لن نتخلَّى عن ( نور ) و ( سلوى ) .

ومال نحو شاشة جهاز التليفيديو، وهو يستطرد في صلابة:

\_ اسمعيني يا ( مشيرة ) .. سأحضر إليك على الفور ، وسنستعرض معًا الشريط المسجّل للحادثة ، وسنتوصّل إلى معرفة الأزرار ، حتى ولو قضينا ليلة كاملة في ذلك .

غمغمت في حَيْرَة وقلق :

\_ کیف یا ( رمزی ) ؟.. لقد بدلنا کل ما یمکننا و ..... قاطعها فی اصرار :

\_ ولكنكم لم تستعينوا بخبير في الطبّ النفسيّ بعد . هتفت ( مشيرة ) في مرارة :

\_ وماذا يفيد الطب النفسى في هذه الحالة ؟ نهض ( رمزى ) ، وهو يجيب في حزم :

\_ إنه سيعيد الأمور إلى نِصَابها يا ( مشيرة ) .. وسترين ما الذي يمكن أن يفعله الطب النفسي .

وتسلّلت نبرة عاطفیّة إلى صوته ، وهو یستطرد :
\_ من أجل ( نور ) و ( سلوی ) .

أطلّت نظرة وحشية شرسة من عينى كلب القصر الهائل الحجم ، وهو يتطلّع إلى ( نور ) و ( سلوى ) فى خَيْرة ..

كان مرآهما يبعث في نفسه مزيجًا من التوثر والشراسة والخيرة ..

وكانت رائحتهما تضاعف هذا المزيج عشرات المرَّات .. شكلهما ورائحتهما كانا يُؤكدان أنهما بشريَّان ، ولكن حجميهما كانا يؤكدان أنهما ليسا كذلك بالتأكيد ..

وهذه الحيرة جعلت الكلب يتسمّر فى مكانه لحظات ، على حين تراجع ( نور ) و ( سلوى ) فى حذر ، واتجهت يد ( نور ) نحو جيب سترته على نحو غريزى ، ليلتقط مسدّسه اللّيزرى ، ثم لم يلبث الحنق أن ملاً كيانه ، حينها تذكّر أن ذلك الوزير الأصلع قد انتزعه منه ، فهتف فى حدّة :

سرویر ۔ میا یا ( سلوی ) . . سنرکض بأقصی ما یمکننا من سرعة .

انطلقا يُعدُوان وسط الأعشاب الضخمة ، ووقف الكلب الهائل يراقبهما لحظات في حذر وتردُّد ، ثم نبح في قوَّة ، وبدا نباحه كانفجار ناطحة سحاب كاملة ، قبل أن يندفع نحوهما في شراسة ، وقد حسم أمره ، وقرَّر أنهما حيوانان ضارًان ، ينبغى التخلُص منهما ..

وجذب (نور) زوجته بعيدًا ، ليتفاديا وثبة الكلب الهائل،

الذي هبط أمامهما كفيل ضخم ، ثم دار على عَقِبَيَّه ليعترض طريقهما ، ويواجههما في عنف وإصرار ..

وصاحت (سلوى) في ارتباع:

\_ إنه سيفترسنا يا ( نور ) .. سيفترسنا .

صاح بها ( نور ) في توثّر بالغ :

\_ ساعتك يا (سلوى ) .. استخدمي ساعتك

يا (سلوى).

تذكّرت (سلوى) ساعة يدها الخاصة في تلك اللحظة ، وأدركت ما يَغنِيه (نور) ، فأسرعت تضغط زرًّا جانبيًّا في إطار ساعتها ، فتوقَّف الكلب فجأة ، ثم انطلق يغوى في ألم ، وتراجع في ذُغر ، ثم اندفع يعُدُو مبتعدًا ، واختلط وقع عَدُوه ، بعُواء عشرة كلاب أخرى ، في أنحاء متفرّقة من القصر ، وبصوت (سلوى) ، وهي تهتف :

\_ يا إلهى !!.. من حسن الحظ أن تذكّرت ذلك يا ( نور ) .. إن الموجة فوق الصوتية ، التي تطلقها ساعتي ، غير مسموعة بالنسبة للبشر ، ولكنها مؤلمة لآذان الحيوانات ، وخاصّة الكلاب ، نظرًا لحاسّة سمعها المُرهَفَة .

جذبها من يدها ، وعادا يركضان معًا نحو أسوار القصر ، وهو يقول : هتف ( نور ) ، وهو يحتمها على مواصلة العَدو :

\_ فلنتظاهر بأننا لم نلحظ ذلك يا ( سلوى ) ، فلست على استعداد للتوقّف ، مهما كانت الأسباب .

ولكن فجأة ارتجت الأرض حولهما ، بوقع أقدام ضخمة تَعْدُو نحو البوَّابة ، قبل أن يجتمع أمامها خمسة من الحرَّاس الأشدَّاء ، راحُوا بحدِّقون في الأرض المحيطة بالبوَّابة ، ويدنون منها مشاغلهم في اهتمام ، فتوقَّف ( نور ) و ( سلوى ) ، واختبأ اخلف جذع شجرة هائلة الحجم ، وهما يلهثان من قرَّط التعب والانفعال ، وهتفت ( سلوى ) :

ــ لن يمكننا الفراريا ( نور ) .. إنهم يعترضون طريقنا . تطلّع ( نور ) حوله في قلق ، وهو يقول :

ويبحثون عنا أيضًا يا ( سلوى ) ، وهذا أكثر خطورة .

ثم توقّف بصره عند فتحة صغيرة ، أسفل الجذع الهائل ،
وقال :

- هاهى ذى الفائدة الوحيدة ، لكون المرء صغير الحجم . . سنختفى فى تلك الفجوة ، حتى ينتهوا من البحث عنا ، ويتصوَّرون أننا قد نجحنا فى الفرار بالفعل . جذبها ( نور ) نحو الفجوة ، وهى تهتف فى ذُغُر :

\_ إنه توفيق من الله ( سبحانه وتعالى ) يا ( سلوى ) .. لقد تذكّرت عبارة الدكتور ( فؤاد ) ، حينها كان يتحدّث عن الموجات فوق الصوتية ، وربطت ذلك بساعتك الخاصة ، وبطبيعة حاسّة السّمع عند الكلاب و .....

بتر عبارته بغتة ، حينها لاحت له بوّابة القصر ، فصاح في ظف :

\_ هاهى ذى البوَّابة يا ( سلوى ) .. لقد اقتربنا من نهاية المرحلة الثانية من خطَّة الهروب .

تضاعفت سرعتهما ، وهما يقتربان من البوَّابة ، على حين واصل الكلاب غواءهم فى ألم ، وساد الاضطراب فى حديقة القصر ، بحثًا عن سبب غواء الكلاب ، وأضيئت المشاعل ، فهتف ( نور ) به ( سلوى ) :

\_ أوقفي ساعتك يا (سلوى ) ..

أسرعت تُوقف ساعتها ، على حين أطلّت الملكة من نافذة حجرتها ، وهي تصيح في ارتباع ، وتشير إلى المنضدة الرخامية الخالية ، والحيط المعلّق في نافذة حجرتها ، فصاحت ( سلوى ) في ذُغر :

\_ لقد كشفوا هروبنا يا ( نور ) .

## ٨ \_ الوحوش ..

أجابه ( رمزى ) في حزم :

\_ سنحاول مرّة أخرى ، بوسيلة جديدة .

هزَّ الدكتور ( فؤاد ) رأسه في أسف ، وهو يقول :

\_ لقد جرَّبت كل الوسائل و .....

قاطعه ( رمزی ) فی صرامة :

\_ ماعدا واحدة .

سأله الدكتور ( فؤاد ) في دهشة :

\_ ماهي ؟..

تجاهل ( رمزی ) سؤاله تمامًا ، وهو یلتفت إلی ( مشیرة ) قائلا :

\_ هل يمكنكم إعادة البَثّ ، مع إعطاني صورة واضحة ، وبالحجم الطبيعي ، لجهاز الذبذبة المتغيرة ، قبل تحطيمه ؟ أجابته ( مشيرة ) ، وهي لا تدرى ما ينوى عمله بالضبط :

أجابها في حزم:

\_ لیس أمامنا سوی هذا یا (سلوی ) ، ولیفعل الله ( سبحانه و تعالی ) بنا ما یشاء .

اقتربا في سرعة من الفجوة الصغيرة ، ولكن فجأة برز منها مخله في مشع . .

مخلوق أشبه بالتمساح .. أو وحوش ما قبل التاريخ .. مخلوق اعتاد اصطياد فرائسه بلسانه الطويل اللّزج .. مخلوق لا نعيره أدنى اهتمام فى عالمنا ، حيث نطلق عليه اسمًا مسيطًا ..

اسم ( السُحليّة ) ...



\_ بالتأكيد .

وألقت أوامرها إلى معاونيها ، فأعادوا بَثُ السريط الهولوجرافي المسجّل ، حتى توقّفوا عند صورة واضحة للجهاز ، فقال ( رمزى ) في ارتياح :

\_ نعم .. هذا ما أريده بالضبط .

ثم أردف وهو يلتفت إلى الدكتور ( فؤاد ) :

\_ والآن حان دورك يا دكتور ( فؤاد ) .

هزّ الرجل رأسه ، قائلًا :

\_ لن تفید تلك المحاولة یا بنی .. اننی أحفظ الجهاز عن ظهر قلب ، ولكن .....

قاطعه ( رمزی ) فی صرامة ا

\_ لا تعترض مسبَقًا يا دكتور ( فؤاد ) ، إننى لن أطالبك سوى بالتطلّع إلى عيني .

وبحركة غريزية ، تطلّع الدكتور ( فؤاد ) إلى عيني ( رمزى ) ، وهو يغمغم في دهشة :

9 13U \_

خیل الیه أن عینی (رمزی) تزدادان اتساعًا ، وتتألّفان ببریق خافت ، وأنَّ صوته قد صار أکثر عمقًا وبطنًا ، وهو یقول :

\_ لا تسأل يا دكتور ( فؤاد ) .. فقط تطلّع إلى عينيّ . الى عينيّ .. إلى عينيّ .. إلى عينيّ ..

راحت الكلمة تتردُّد في عقل الدكتور ( فؤاد ) ، في صدى متراجع هامس ، و حُيِّل إليه أن عيني ( رمزى ) قد تحوَّلتا إلى بشر عميقة ، واسعة ، سحيقة ..

وأنه يغوص بكيانه ، حتى الأعماق ..

وغمغمت ( مشيرة ) ، وهي تراقب ما يحدث في توثر :

\_ ( رمزى ) .. إنك تخيفتى ..

التفت إليها (رمزى) فى بطء، وأشار إلى الدكتور (فؤاد)، الذى بدا جامدًا، متحجِّرًا، شارد النظرات، وقال فى هدوء:

ــ لماذا يا عزيزتى ؟ . . إنه مجرّد تنويم مغناطيسى عادى . غمغمت ( مشيرة ) في صوت مُضَطَرِب :

\_ إنه يخيفني دَوْمًا .

تطلّع إليها بعينين خاليتين من أيَّة تعبيرات ، ثم التفت إلى الدكتور ( فؤاد ) ، وقال في صوت هادئ عميق :

ـــ اسمعنى يا دكتور ( فؤاد ) .. إنك ستعود بذاكرتك إلى تسع وعشرين ساعة خلت .. إنك الآن في قاعة التصوير الكبرى ، بصحيفة ( أنباء الفيديو ) ، وها هو ذا جهازك الجديد ، ولقد أثارتك ( مشيرة ) بقولها إن جهازك يشبه جهاز بَتْ هولوجرافي مجسم ، فانتابك الغضب .

غمغمت (مشيرة) في ضيق:

\_ ليس هذا ماحدث .. لقد سألته : أهذا هو الكشف العظيم ؟ فثار وأسرع يضغط الأزرار عشوائيًا .

استمع إليها (رمزى) في هدوء، ثم قال للدكتور (فؤاد):

> \_ أهذا هو ما حدث ؟ أجابه الدكتور ( فؤاد ) في شرود :

> > . pai \_

قال ( رمزى ) :

\_ ولقد ضغطت أنت على الأزرار عشوائيًا .. هل تذكر الآن ترتيب ضغطك لها ؟

أجابه الرجل في شرود النامم :

\_ نعم .

سأله (رمزى) في لهفة: \_ وبكل الدُّقَة والتفاصيل ؟



\_ اسمعنى يا دكتور ( فؤاد ) . . إنك ستعود بداكرتك إلى تسع وعشرين ساعة خلت . .

وعاد صوته یکسب رئة الحزن ، وهو بردف : ـ بقی أن نجد ( نور ) و ( سلوی ) .. علی قید الحیاة ... \* \* \* \*

تراجعت (سلوى) أمام (السّحليّة) الضخمة، وهي تصرخ في ذُغر:

\_ النجدة يا ( نور ) !!

تحرُّك ( نور ) فى سرعة ، ولكن لسان ( السَّحليَّة ) الطويل اللَّزِج كان أسرع منه ، فقد انطلق من حلقها فجأة ، وأحاط بجسد ( سلوى ) ، ثم جذبها نحو ( السَّحلية ) فى سرعة ، فصرخ ( نور ) فى ارتباع :

- 2k

وقفز نحو ( السُحلية ) ، وراح يضرب وجهها بقبضتيه في غضب ، وهو يصرخ :

\_ اتركيها أيّتها اللّعينة .. إننا لسنا حشرات لتبتلعينا على هذا لنحو ...

تراجعت ( السُّحلية ) فى حَذَر ، ولسانها ما زال يحيط بجسد ( سلوى ) ، التى راحت تقاتل وتناضل فى قوَّة ، ثم أدارت ( السُّحليَّة ) ذيلها فجأة ، ولطمت به ( نور ) ، فألقته بعيدًا ، أجابه الدكتور ( فؤاد ) :

\_ نعم .. بكل التفاصيل .

التفت (رمزی) إلى معاونی (مشيرة)، وقال في

\_ استعدُوا .. أريد صورًا واضحةً جدًّا للأزرار هذه

اتجهوا بآلات التصوير الهولوجرافية إلى الزوايا المناسبة ، على حين عاد هو إلى الدكتور ( فؤاد ) ، مستطردًا في حزم : \_\_\_ حسنًا يا دكتور ( فؤاد ) .. اضغط الآن نفس الأزرار ، وبنفس التتابع .

استدار الدكتور (فؤاد) فى آليَّة نحو صورة جهازه، وضغط مواضع الأزرار فى سرعة ودِقَّة وتتابع، وحبس الجميع أنفاسهم وهو يفعل، حتى عاد يقف ثابتًا، فهتفت (مشيرة) فى ظَفَهُ :

\_ لقد نجحنا يا (رمزى) .. لقد حصلنا على الصُور المطلوبة .

زفر فى ارتياح ، وهو يقول : \_ حمدًا الله .. كل شيء يسير الآن على ما يرام .. صاحت في انهيار:

\_ الموت .. الغد لن يحمل لنا سوى الموت .

وفجأة . ألقاهما الوزير فوق المنضدة الرخاميَّة ، فى قاعة الملك ، الذى انحنى يتطلَّع إليهما فى خصب ، والوزير يتحدَّث إليه بلهجة خطابية -قاسيَّة ، على حين راحت الملكة تبكى فى حرارة ، ثم أوقف الملك وزيره بإشارة من يده ، وألقى عبارة ما بلهجة صارمة ، فتألَّقت عينا الوزير فى شماتة ، وانحنى معلنًا استجابته الأوامر مليكه ، على حين شهقت الملكة فى ذغر ، وتطلَّعت إلى (نور) و (سلوى) فى فزع ، ثم اندفعت مبتعدة ، وهى تجهش بالبكاء ، فغمغم (نور) فى توثر :

\_ يبدو أن الأمر الملكى قد صدر بإعدامنا يا ( سلوى ) .

صاحت (سلوى) فى رُغب هائل:

\_ إعدامنا ؟!

و فجأة .. قبض عليهما الوزير في كفّه ، واعتصر جسديهما في قوّة ، فصرخت ( سلوى ) :

\_ إنه سيقتلنا الآن يا ( نور ) .. الآن يا ( نور ) . ثم فقدت وعيها ، فصرخ ( نور ) في غضب : \_ أيها الحقير !!

ثم سقط بِدَوْرِه في دَوَّامة عميقة مظلمة ...

و جحظت عيناه في رُغب ، حينها رأى جسد ( سلوى ) يندفع نحو حلق ( السّحلية ) ، الهائلة ، وصرخ فى مرارة : ـ لا .. ليس ( سلوى ) ..

وفجأة .. هبطت قدم عملاقة ، وسحقت جسد (السّحلية) سحقًا ، قبل أن تبتلع (سلوى) ، ورأى (نور) كفًّا هائلة تهبط من السماء ، وتلتقطه بسبّابتها وإبهامها ، ثم تخلّص (سلوى) من لسان (السّحلية) ، وتحملها بدورها .. ثم ارتفعت الكفّ ، لتقترب من وجه أصلع عملاق .. وجه الوزير ، الذي يغضهما دون سبب واضح .. وصاح الوزير صيحة كادت تمزّق طبلتي أذنيهما ، ثم ابتسم و شماتة ، وأحاط به حرّاسه من كل جانب ، وتبعوه وهو يحمل في شماتة ، وأحاط به حرّاسه من كل جانب ، وتبعوه وهو يحمل في شماتة ، وأحاط به حرّاسه من كل جانب ، وتبعوه وهو يحمل وهي تبكي قائلة :

ــ لقد فشانا يا ( نور ) .. فشانا بعد كل ما بذلناه .. إننا سنقضى نحبنا هنا ، في عالم العمالقة .

عض شفتيه في مرارة ، وهو يقول :

الغد ؟ الغد ؟

تنهد الدكتور ( عبد الله ) في ارتياح ، وبدا وجهه مشرقًا ، على الرغم من أنه لم يحلق لحيته ، ولم يلدُق طعم النوم مند ليلتين كاملتين ، وبدت ابتسامته مُرْهَقَة مُنْهَكَة ، وهو يقول لـ ( محمود ) و ( رمزى ) :

\_ لقد انتهينا من صنع الجهاز ، ويمكنكما استخدامه الآن ، لو أردتما .

تهلّلت أساريرهما ، وهتف ( محمود ) في حرارة : - إنه عمل رائع ياسيّدى .. سيدين لك ( نور ) و ( سلوى ) بحياتيهما .. بل لكم جميعًا في إدارة الأبحاث .

غمغم الدكتور ( عبد الله ) :

\_ المهم أن يعودا سالمين يا بني .

هتف ( رمزی ) فی حماس :

ــ باذن الله ياسيدى .

ثم أشار إلى الإطار الجديد ، مستطردًا :

ــ المهم أن ننقل الجهاز الجديد الآن إلى القاعة نفسها ، التى حدث فيها الحادث ، وسنستعين بالشريط الهولوجرافى المسجّل ، لنضعه في نفس الموضع بالضبط .

عقد الدكتور ( عبد الله ) حاجبيه ، وهو يسأله :

\_ أمن الضرورى أن يكون فى نفس الموضع بالضبط ؟ تنهّد ( رمزى ) ، وهو يقول :

\_ إننا نحاول تلافى أى احتمال للخطا يا دكتور (عبد الله) ، وأيَّة عوامل غير محسوبة ، مثل مجال الجاذبيَّة الأرضيَّة ، والمغناطيسيَّة ، وعشرات العوامل الأخرى المعقدة . . فنحن لا نعلم مدى تأثير أى منها على اختيار البُعد ذاته ؛ لذا فسنلتزم بنفس العوامل .

هرُّ الدكتور ( عبد الله ) رأسه متفهّمًا ، وهو يغمغم : ــ نعم .. إنني أُقَدَّرُ ذلك .

وزفر في عمق ، قبل أن يرسم على شفتيه ابتسامة باهتة ، مستطردًا :

\_ حسنًا .. هيًّا نبدأ العمل ، من أجل استعادة ( نور ) و ( سلوی ) .

\* \* \*

كانت الشمس تغمر المكان ، وتبعث حرارة شديدة ، حينها استعاد ( نور ) و ( سلوى ) وعيهما .. ولم تمض لحظات ، حتى ملأ ذلك الضجيج المحيط بهما أذنيهما ، ففتحا عيونهما ، وفاجأهما جمع من العمالقة يحيط بهم من كل جانب ، وتبيّن لهما

أنهما مقيدان إلى كتلة خشبية ، فوق منصّة عالية ، بارتفاع رئوس الحاضرين تقريبًا ، ودوّى فى آذانهما صوت الوزير ، وهو يلقى خطبة حماسيّة على العمالقة ، الذين راحُوا يصغون إليه فى اهتمام ، وهم ينقّلون أبصارهم بين الحين والآخر إلى (نور) و (سلوى) ..

وبين الحاضرين، كانت تقف الطفلة العملاقة (موريا)..

و حدها كانت تبكى فى جزن وألم ومرارة ، وهى تتطلّع إلى بطلينا فى إشفاق ، فغمغمت ( سلوى ) :

یا للطفلة المسکینة !.. إنها تذکرنی بابنتنا (نشوی).
 أجابها (نور) فی سخریة مویرة :

- من الطبيعي أن تبكى يا عزيزتى ، فهم سيعدمون أعبتها الأثيرة .

تحتمت (سلوى) فى ألم:

هتف ( نور ) في حِدّة :

\_ حسنًا .. سأحاول أن أتذكّر ذلك مين الدار الآخرة .

لم تكد تُتمُّ عبارتها ، حتى استدار إليهما الوزير الأصلع ، وتطلّع إليهما في تشهِّف وسُخْرِية ، ثم رفع مشعله ، وأدنى النيران من المنصَّة ، التي قُيَّدا فوقها ، فعقد ( نور ) حاجبيه في غضب ، على حين صرخت ( سلوى ) في رُغب :

- إنهم سيحرقوننا يا ( نور ) .. سيحرقوننا أحياء ... واشتعلت النيران في المنصة ..

\* \* \*



## ٩ \_ ثورة العمالقة ...

دفع معاونو الدكتور ( فؤاد ) الجهاز الجديد ، تحت إرشاد طاقم التصوير ، ليتخذ نفس الموضع ، الذى كان يتخذه يوم الحادث ، وصاحت ( مشيرة ) في انفعال :

- استعدُوا .. سنبدأ البَثُّ على الهواء مباشرة .

عقد ( رمزى ) حاجيه ، وهو يقول في حدة :

- ليس هــذا وقت تحقيق الخبطات الصــحفية يا ( مشيرة ) .

### هتفت في عصبية :

- ولِمَ لا ؟.. إننا لن نعترض محاولتكم ، ولقد شاهد جهورنا بداية الأحداث ، ومن حقّه مشاهدة نهايتها .

صاح ( رمزی ) فی غضب :

- إنه ليس فيلمًا سينائيًا يا ( مشيرة ) .

بادلته صياحه الفاضب:

- وعمل ليس من شأنك أيضًا ..

رىقها بنظرة صارمة غاضبة ، وهو يهتف :

\_ إنك زوجتي .

صاحت (مشيرة) في حِدّة:

\_ هذا لا يمنحك حتى التَّدُّخل في شنوني .

هتف ( رمزی ) فی تُورة :

\_ هكذا ؟!

أجابته في عناد :

\_ نعم .. هكذا .

مُ استطردت في حِدَّة :

- ثم إنك تريد أن تسترجع كل العوامل .. أليس كذلك ؟.. حسنًا .. لقد كنا نبثُ البرنامج على الهواء مباشرة حينذاك .

تقافزت شياطين الغضب في وجهه ، وهو يقول في صرامة : ــ حسنًا يا ( مشيرة ) . . افعلي ما يحلُو لك .

#### \* \* \*

لم تكد النيران تشتعل في المنصَّة الصغيرة ، حتى شهقت ( موريا ) في ذُغر ، ثم اندفعت فجأة تشق الصفوف ، وقفزت

تختطف جسد ( نور ) و ( سلوی ) من وسط النیران ، ثم ضمتهما إلى جسدها ، وانطلقت تغذو مبتعدة ، بأقصى ما تملك من سرعة . .

وتسمَّر العمالقة في أماكنهم لحظة ، من فرط المفاجأة ، ثم ثارت ثائرتهم فجأة ، فانطلقوا يتصايحون ويصرخون في غضب ، ويَعْدُون خلف الطفلة العملاقة ، على حين بلغ غضب الوزير ذِرُوته ، فراح يصرخ في جنون ، ويقفز في مكانه كغوريلًا ضخمة ، وهو يشير نحو الصغيرة في ثورة ، فاندفع رجاله يحاولون اللَّحاق بها ..

وهتفت (سلوى)، وجسدها يرتج في قوَّة ، مع ركض الطفلة :

— ( نور ) .. إننى لم أعُدُ أحتمل كل هذا القدر من التوثُّر .

أجابها في لهفة :

— من یدری یا (سلوی) ؟. لعل فی ذلك خیرنا ، فلو سبقت ( موریا ) هؤلاء الوحوش ، واتجهت نحو منزلها مباشرة ، فسنكون قد بلغنا هدفنا علی نحو غیر متوقع . هتفت ( سلوی ) فی أمل :

\_ هل تعتقد ذلك ؟ غمغم ( نور ) فى خفوت : \_ أقول لو .

كان جسداهما يرتجّان في قوّة ، و ( موريا ) تَغَدُّو في خوْف ، عائدة إلى منزلها ، والعمالقة يركضُون خلفها في ثورة غاضبة ..

> وفجأة .. تعثّرت ( موريا ) .. تعثّرت عند مدخل منزلها بالضبط ..

ومن العجيب أنها فى \_ أثناء سقطتها \_ قد بذلت جهدًا لتقى (نور) و (سلوى) صدمة السقوط، إلا أن ذلك الاندفاع المباغت ألقى (نور) و (سلوى) أرضًا ، وخلصهما من قُيُودهما ، ورأيا عشرات العمالقة يركضون نحوهم من بعيد ، فصاح (نور):

\_ هاهی ذی الحدیقة ، التی هبطنا فیها لأوَّل مرَّة یا ( سلوی ) .. أسرعی ، قد بمكننا أن ننجو .

انطلقا يَعُدُو ان إلى داخل الحديقة ، نحو حوض الزهور ، الذي هبطا عنده في البداية ، ومن خلفهما تصاعدت ضجة رهيبة . .

ضجة ثورة عمالقة ..

وهتفت ( سلوی ) ، وهی تغذو باقصی ما یمکنها من سرعة :

- لن ننجح يا ( نور ) .. لن ننجح أبدًا . صاح بها ( نور ) في توثّر :

مِیًا یا ( سلوی ) . . إننا لن نتوقَف ، بعد أن بلغنا هذا الحد . . لقد أراد لنا الله ( سبحانه و تعالی ) أن نصل إلى هدفنا ، ولعل مشیئته ( عزَّ وجلَّ ) أن ننجو .

لَهَئَتْ ( سلوى ) فى قَوَّة ، وهى تهتف :

- لن يكنني .. لم أغد أستطيع ..

ثم تهاوَت فجأة ، وقد عجزت تمامًا عن متابعة العَدْوِ ، فتوقّف ( نور ) ، وعاد إليها ، وهو يهتف :

- قاومي يا (سلوى) .. ها هو ذا حوض الزهور على قيد متر واحد منًا .

كانت تلهث في عنف ، وقلبها ينبض في شدة ، وهي تقول في يأس :

لن يمكننى ... لن يمكننى أبدًا .

رفع ( نور ) عينيه في ارتياع إلى مدخل الحديقة ، حيث

يقف العمالقة ، ورأى أحدهم يشير نحوه ونحو ( سلوى ) ، فتحه إليهم كل الأنظار الغاضبة ، ثم يندفعون نحوهم في أثورة ...
وبدا أنها النهاية هذه المرّة ...

النهاية في أرض العمالقة ..

وعلى بُعد خطوات من النجاة ..

\* \* \*

فحص الدكتور (فؤاد) جهازه فى سرعة ، ثم ضغط الأزرار بنفس التتابع ، وهو يراقب شاشة تنقل إليه ما فعله ، حينها كان تحت تأثير التنويم المغناطيسي ، وابتعد بضع خطوات ، وتعلّقت عيون الجميع بفراغ الإطار ، الذي ظلّ ساكنًا لحظة ، ثم امتلأ بتلك الشرارات الكهربية الصغيرة ، التي تراقصت داخله لحظات ، ثم ظهرت فوقه نفس الصورة المجسّمة السابقة ..

صورة الزهرة العملاقة ..

وفجأة .. صاح ( محمود ) في انفعال :

\_ انظروا .. هاهما ذان ( نور ) و ( سلوی ) و ..... بتر عبارته فی ذُهول ، وهو پحدّق فی العمالقة ، الذین بشیرون نحو ( نور ) و ( سلوی ) فی غضب ، وشار که الجمیع

ذُهوله ، عُدًا ( مشيرة ) ، التي هتفت في انفعال : - انقلُوا آلات التصوير هناك .. انقلُوا كل ما يحدث داخل الإطار .

صاح ( رمزی ) فی غضب :

- فلتذهب آلات التصوير إلى الجحيم .. إن (نور) و (سلوى) يواجهان خطرًا داهمًا .. سيسحقهم هؤلاء العمالقة بأقدامهم .

صاح (محمود) في انفعال:

- يبدو أن ( سلوى ) فاقدة الوعى .. إن ( نور ) يحاول هلها .

كان المشهد يبدو لهم كما لو أن ( نور ) و ( سلوى ) على بعد أمتار منهم ، و ( نور ) يحمل ( سلوى ) فى جهد وسرعة ، والعمالقة يندفعون نحوه ، عَبْرَ الحديقة ، فصرخ ( رمزى ) ، وهو يندفع نحو الإطار :

\_ سالحق بهما .

صاح به الدكتور ( فؤاد ) في ذُغر :

\_ كلا .. قد ينفجر الإطار فور عبورك إليهما ، فنفقد الاثنكم .

صرخ (رمزى):

ـ لن نتركهما هكذا ..
وعلى الجانب الآخر ..
في ذلك البعد الآخر ..

حمل ( نور ) زوجته ، وراح يجرُّ أقدامه جرَّا نحو حوض الزهور ، ولاحَت له تلك الفجوة ، التي صنعها الإطار بين العالمين ، فدفع جسده في قوَّة ..

ولكن خطوة العمالقة كانت أعظم من غدوه ..

وبلغه العمالقة ، قبل أن يبلغ الفجوة ، والتقوا حوله وهم يصرخون ويتصايحون ، وشقَ الوزير طريقه بينهم ، ووقف يتطلّع إلى ( نور ) ، وهو يحمل زوجته ، في غضب وتَوْرة ، وصرخ بعبارة ساخطة ، ثم رفع قدمه ، وهبط بها ؛ ليسحق ( نور ) وزوجته ..

ورأى الجميع هذا المشهد، في عالمنا، فصرخ (رمزى): - هلمُّوا جميعًا .. ادفعوا الإطار نحو (نور) و (سلوى). لمح (نور) ذلك المشهد ..

لمح رفاق عالمه يهرغون نحو الإطار ، ويدفعونه حوله .. لمح محاولة مستميتة لإنقاذه ..

وتدفَّق مزيج من الحماس والقوَّة في أعماق ( نور ) ، أمام

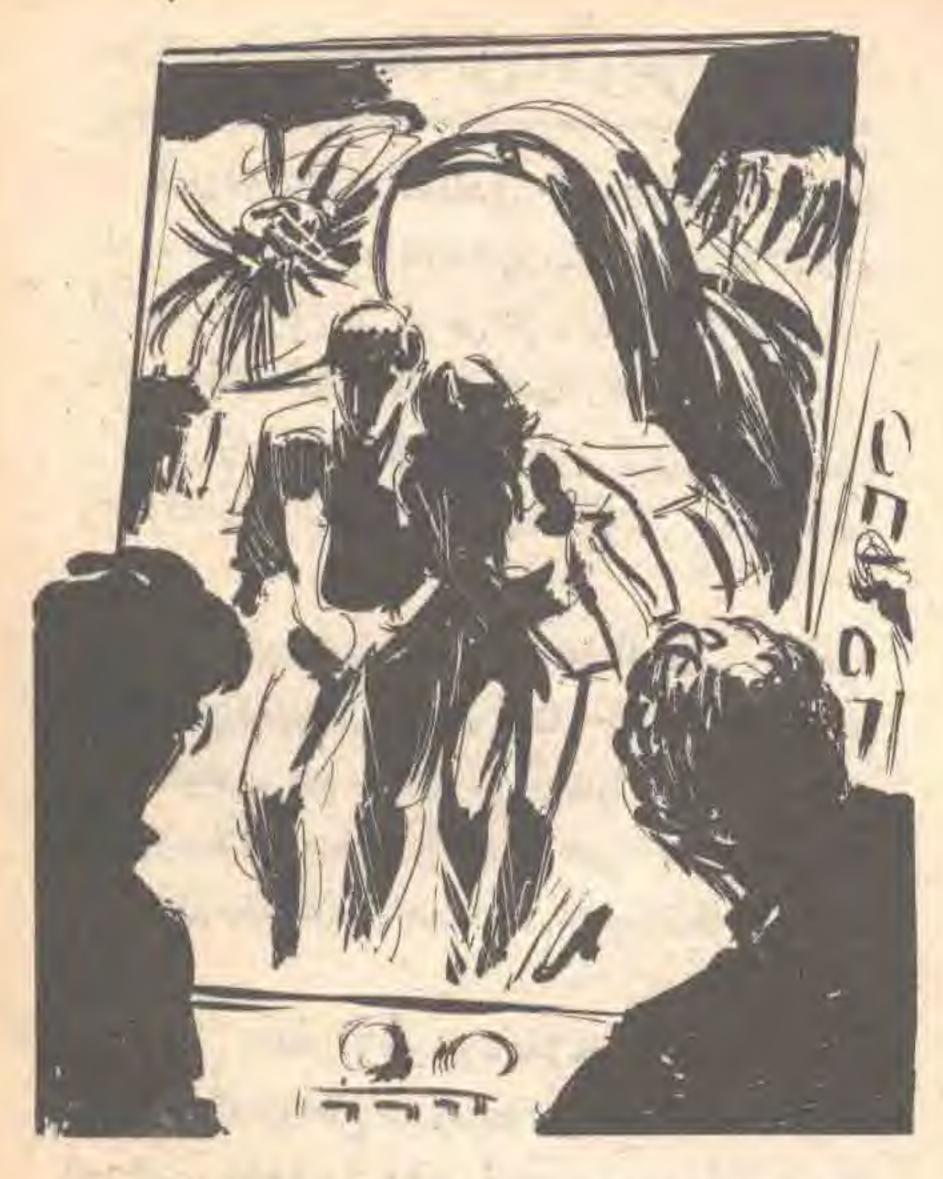

رفاقه يدفعون الإطار نحوه ، في محاولة لاختصار الزمن والمسافة .. وقدم الوزير تقترب في سرعة ..

ذلك المشهد ، فاندفع يَعْدُو نحو الفَجْوَة ، بكل ما يملك من قُوَّة ، متفاديًا قدم الوزير ، التي هبطت على الأرض ، فهاج الوزير وماج ، ودفع قدمه إلى الحلف ، ثم أطلقها نحو ( نور ) و ( سلوى ) ، ليركلهما ركلة قاضية ..

وبدا المشهد كله \_ بالنسبة لـ ( نور ) \_ أشبه بلقطة تتم بالعرض البطىء ، في فيلم سينمائي ..

أو بكابوس بشع ، في ليلة مقفرة ممطرة ..

قدم الوزير العملاقة تندفع نحوه ، ونحو زوجته ..

هو يَغُذُو بأقصى سرعة ممكنة ..

رفاقه يدفعون الإطار نحوه ، فى محاولة لاختصار الزمن والمسافة ..

وقدم الوزير تقترب فى سرعة ..
والفجوة تبدو وكانها لا تقترب أبدًا ..
ثم قفز ( نور ) ..
قفز وهو يحمل زوجته ..
قفز نحو الفجوة ..
نحو الخريّة ..

نحو عالمنا ..

\* \* \*

1 . :

# ٠١ - العودة إلى الأرض..

أقسم الملايين ، من مشاهدى ( أنباء القيديو ) ، أن ذلك المشهد الحتامي ، الذى نقلته إليهم شاشاتهم المجسمة ، والذى أصرّت ( مشيرة ) على بقه على الهواء مباشرة ، لن يُمحى من ذاكرتهم أبدًا ، مهما طال بهم العمر ..

لقد رأؤا ( نور ) يقفز غَبْرَ الإطار ، الذى تألّق فى شِدّة ، و تقافزت منه شرارات كهربية عنيفة ، و ( نور ) يحمل زوجته وسطها ...

ورأوًا ( نور ) و ( سلوى ) يتلويان في ألم رهيب ، والأبخرة لتصاعد من ثيابهما ، ثم يهويان أرضًا .

ثم الدفعت قدم عملاقة عَبْرَ الإطار ، وسحقت جسد الدكتور ( فؤاد ) سحقًا ، وأصابت ( محمود ) بضربة عنيفة ، ألقت به إلى نهاية القاعة ، حيث ارتظم بجدارها في قوّة ، وسقط فاقد الوعى ...

وفجأة .. انفجر الإطار ، وكأنما لم يحتمل عبور تلك القدم العملاقة مجاله ، وأطاح بـ ( رمزى ) إلى مسافة ثلاثة أمتار ، فصرخت ( مشيرة ) في ذُغر ، ثم تراجعت في رُغب ، حينا

سقط النصف الأماميّ من القدم العملاقة مبتورًا ، وسط قاعة التصوير ، وانهمر منه نهر من الدماء ، حوَّل نصف القاعة إلى بركة حمراء كبيرة ..

وسقطت (مشيرة) فاقدة الوعى ..

وانتهى كل شيء ...

وتوقّف البث ، بعد أن نقل إلى المشاهدين مشهد النهاية ..

تهاية أغرب رحلة في تاريخ البشر ..

رحلة أرض العمالقة ..

\* \* \*

انهمرت الدموع من عيني (نشوى) ، ابنة (نور) و (سلوى) ، في غزارة ، وهي تتطلّع من خلف نافذة زجاجية كبيرة ، إلى أبيها وأمها ، اللذين يرقدان داخل حجرة الرعاية المركّزة ، وقد أحاطت بكل منهما خيمة من البلاستيك المعقّم الشّقاف ، اتصلت بها عدة أنابيب دقيقة ، وأحاطت بها أجهزة معقّدة مختلفة ، وغمغمت في أسّى :

\_ هل سیشفیان یا عمی ( رمزی ) ؟

فرَّت دمعة ساخنة من عینی ( رمزی ) ، وهو یربِّت علی کتف ( نشوی ) ، مفمفتًا فی حزن :

- بالتأكيد يا صغيرتى .. يوما ما سيشفيان بإذن الله . غمغمت (نشوى) في ألم :

\_ متى ؟

لم يحاول مقاومة عُبَرَاته ، وهي تسيل على وجنتيه ، وهو . يقول :

- الله ( سبحانه وتعالى ) وحده يعلم ياصغيرتى .. إن الدكتور ( عبد الله ) ورجاله يبذلون أقصى جهدهم ، لدراسة تأثير تغير الذبذبة على الجسم البشرى ، حتى يمكنهم كشف علتهما ، ومداواتهما .

سألته وهي تبكي :

- وهل سيتم ذلك قريبًا ؟

أوماً (رمزى) برأسه في حزن ، وهو يداعب شعرها الناعم ، مغمغمًا في حنان ، وإشفاق :

نعم یا صغیرتی .. اقرب مما نتصور باذن الله .
 تصاعد من خلفهما وقع أقدام أنثویّة تقترب ، وشعر ( رمزی ) بید توضع علی کتفه ، وصوت یغمغم فی قلق :
 کیف حالك یا ( رمزی ) ؟

التفت في بطء ، يواجه ( مشيرة ) ، وهو يقول في برود :

ف خير حال ، لم أصب سوى ببضعة جروح فى الصدر والكفين والجبهة ، وكلها جروح سطحية ، لا تشكّل ضررًا ، مع بضع كدمات ستزول قريبًا بإذن الله .

غمغمت ، وهي تتحسّس وجهه في حنان :

\_ هذا يسعدني يا زوجي العزيز .

أزاح (رمزى) يدها فى خشونة ، وهو يستطرد :

ـ نسيت أن أخبرك أننى أسعد الجميع حظًا .. ف (نور)
و (سلوى) فى غيبوبة مجهولة ، لا يعلم إلا الله (سبحانه
وتعالى) متى يخرجان منها ، و (محمود) تحطّمت كل رضلاعه ، وأصيب الفصّ السفل من رئته اليمنى بتهتّك ،
وسيحتاج إلى عام كامل ، قبل أن يعود إلى حالته الطبيعية

قاطعته ( مشيرة ) في مرارة :

- (رمزى) .. لماذا تصرّ على إيلامى ؟ صاح فجأة في حِدّة :

\_ لماذا تصرِّين أنت على إهمال مشاعر الجميع ، من أجل نجاحك ، وتحقيقاتك الصحفية ؟ غمغمت في ألم :

ثم أطرقت بوجهها في مرارة ، وسالت غبراتها على وجهها في غزارة وصمت ، ثم استدارت وابتعدت عنه في بطء ...
وران الصمت على رواق المستشفى كله ، إلا من وقع

أقدامها وهو تبتعد .. وتبتعد .. وتبتعد ..

ونحيّل إليها أنها تتضاءل ، وتصغر ...

وعلى الرغم من منصبها ونجاحها ، شعرت أنها قُزَم ضئيل ، في أرض ضخمة ..

قَزَم في أرض العمالقة ...

July

Www.dvd4arab.com

[ عت بحمد الله ]

رقم الإيداع ١٩٢٥

- (رمزی) .. حاول أن تفهمنی .. لقد كانت فرصة نادرة ، ثم إنها لم تتسبّب فی حدوث ما لم يكن من المحتمل حدوثه .

أشاح بوجهه عنها ، وهو يقول في صرامة :

ــ نعم .. لقد كانت فرصة نادرة ، ولقد حصلت عليها .. أليس كذلك ؟

ثم عاد يلتفت إليها ، مستطردًا في حِدّة :

\_ لقد منحوك مكافأة جيّدة ، وشهادة تقدير أنيقة .. اليس كذلك ؟

غمغمت والحزن يعتصر قلبها :

- ( رمزى ) ... إنني ....

قاطعها في صرامة ، وهو يشيح بوجهه عنها :

\_ إن كلا منّا لا يصلح للآخر يا ( مشيرة ) .

اتسعت عيناها في ذُغر ، وهي تغمغم :

\_ ماذا تغني ؟

أجابها في حزم:

\_ أنت طالق يا ( مشيرة ) .

انتفض قلبها بين ضلوعها في قوّة ، وتطلُّعت إليه في ذهول ،